



لأبي عَبْدِ اللهِ مُحَتَّقِدِ بَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنْ إِسْرَاهِيمِ آبْ المُغِيرَةِ بَنْ بَرْدِ زُرِبَ الْبُحْسَادِعِثَ الجُعْسِفِى رَضِيَ اللهُ تَعَسَالَى عَسَنْهُ وَيَشْعَمَنَ الدِهِ آميب

الجزءالسادس







وَ اللَّهُ عَنْ وَهُو يَ بَهُوكَ وَهِي غَزْوَةُ الْفُسْرَةِ ۚ صَّرَتَى (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُؤْسَى رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَنِي أَصِحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَسْأَلُهُ الْحُمْلاَنَ ٣ كُمُمْ ، إِذْ كُمْ مَعَهُ في جَبْش الْسُرْرَةِ ، وَهِي غَزْوَةُ تَبُوكَ ، فَقُلْتُ يَا نِيَّ اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَجْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ ، وَوَافَقْتُهُ وَهُو عَضْبَانُ وَلاَ أَشْهُرُ وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِّ مَرْكِ وَمِنْ عَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبُّ مِنْكِيٍّ وَجَدَّ فَى نَفْسِهِ عَلَى ۗ ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي ، فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَلَمْ أَلْبَتْ إِلاَّ سُوَّيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاّ يُنَادِي أَىْ " عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ فَأَجَبْنُهُ ، فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتِيثُهُ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ ( ) الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ أَبْتَاعَهُنَّ حِينَئِذِ مِنْ سَعَدٍ ، فَأَ نُطَلِقْ بَهِنَّ إِلَى أُصِحَا بِكَ ، فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ ، أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُولَا هَ فَأَرْكُبُوهُنَّ ، فَأَنْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ ، فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ

(٢) ماء الحلان ضبطت في النسخ المتبرة التي بأيدينا بالضم کا تری وصرح به ابن حجر في المقدمة كماضيطه فيالفاموس وفي الهامش المول عليمه الحاء ليست مضبوطة في اليونينية كتبه مصححه (٢) أَيْنَ عَبْدُ أَللَّهِ بِنُ

(٤) هاتين القرينتين وهاتين الفرينتين

يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُولُلَاهِ ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلَقَ مَعِي بَعْضُكُمُ ۚ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ لاَ تَظُنُّوا أَنَّى حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا كَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا لِي (١) إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ ، فَأَنْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بنَفَر مِنْهُمْ ، حَتَّى أَتَوُ الذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْعَهُ إِنَّاهُمْ ، ثُمَّ إِعْطَاءُهُ بَعْدُ كَفَدَّ ثُوهُمْ بِمِيْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُولَى ﴿ وَرَثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةً عَن الحَكُمْمِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ وَأُسْتَخْلَفَ عَلَيًّا ، فَقَالَ أَنْحَلَهُ فِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ ؟ قَالَ أَلاّ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَـ نُزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ (٢) لَنِيْ بَعْدِي ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مُصْعَبًا صَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُجَدُّدُ بْنُ بَكْر أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِيْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قِالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمِّيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَتَمَ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ الْمُسْرَةَ ٣٠ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ : رِبُّكَ الْغَزْوَةُ أَوْ ثَقَىٰ أَعْمَا لِي عِنْدِي قَالَ عَطَاهِ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضٌ أَحَدُهُمْ يَدَ الآخَر قالَ عَطَاهِ فَلَقَدْ أَخْبَرَ نِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَ الآخَرَ فَنَسِينُهُ ، قَالَ فَا تَتَزَعَ المَمْضُوضُ يَدَّهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَا نَتَزَعَ إِحْدَى تَنْيِتَيْهِ ، فأنيَا النَّيَّ يَنْ اللَّهِ فَأَهْدَرَ ثَنْيِتَهُ قَالَ ( ) عَطَاهِ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ الْفَي عَلَيْهُ أَفَيَدَعُ يَدَهُ في فيكَ تَقْضَمهَا كَأَنَّهَا في فِي فَلْ يَقْضَمُهَا .

(۱) وَاللهِ إِنَّكَ خ خ (۲) لا أَنِيَّ.

(٣) الْعُسِيْرَةَ لاط

عالة (t)

(ه) هو مرفوع في النسخ الله بأيدينا تبعا لليونينية وألحق فيها قبله لفظ باب بالحمد وفي النسطلاني سقط لفظ باب من بيض النسخ كتبه مهمجمع

قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَمْبُ لَم ۚ أَنْخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكُمْ فَي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ في غَزْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةِ بَدْرِ ، وَكُمْ يُعَاتِّبِ (١) أَحَدًا تَخَلَّفْ عَنْهَا إِنَّهَا خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَّعَ اللهُ عَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوَّهِمْ عَلَى غَيْرِمِيمَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ لَيْـلَّةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقُنَا عَلَى الْإِسْلاَمِ وَما أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرِ أَذْ كَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنَّى لَمْ ۚ أَكُنْ قَطَ أَتْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ ، وَاللَّهِ مَا أَجْتَمَعَتُ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَط ، حَتَّى جَمَعْتُهُما في تِلْكَ الْفَزْوَةِ ، وَكُمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَـيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ فَى حَرِّ شَدِيدٍ ، وَأَسْتَقَبَّلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَيْبِرًا، ا خَلَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ (٧) قَأَخْبَزَهُمْ بِوَجْهِهِ الذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ كَثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ مَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيوانَ ، قال كَمْبُ فَمَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ (٣) سَيَخْنَى لَهُ مَا لَمْ كَيْرِلَ فِيهِ وَحْيُ اللهِ وَخَزَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَنْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ مَا بَتِ النَّارُ وَالظِّلَالُ وَتَعَبَهَزَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفَقِتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَّجَهُزَ مَعَهُمْ ، فَأَرْجِهُ وَكَمْ أَقْض شَبْئًا كَأْتُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قادِرْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَشْتَدَّ بِالنَّاسِ (" أَلْجِيدُ كَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَالْسُالِمُونَ مَمَهُ ، وَكَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَبْنًا ، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمُ أَلْفَهُمْ ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَنْجَهَزَّ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَتْضِ شَيْئًا ثُمَّ عَدَوْتُ ثُمٌّ رَجَعْتُ وَكَمْ أَنْضَ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلُ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا (٥٠ وَتَفَارَطَ الْنَزْوُ ، وَ هَمَنْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَمَلْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَ نَنِي

(1) يُعَامَّبُ أَحَدُ مِهِ (1) يُعامَّبُ أَحَدُ مِهِ (1) عَدُوهِم (2) أنه (3) النّاسُ الجُدَّ (4) شَرَعُوا

أَنِّي لاَ أَرَى إلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْهِ النَّفَاقُ أَوْ رَجُلاً مِمْنْ عَذَرَ ٱللهُ مِنَ الضَّفَاء وَلَمْ يَذْ كُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُو جالِسٌ فَي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَمْنُ ؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةً يَا رَسُولَ ٱللهِ حَبَّسَهُ بُرُودَاهُ وَنَظُّوهُ في عِطفهِ (١) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل بنُس ما قُلْتَ وَاللهِ يَا رَسُولِ اللهِ ما عَلِينًا عَلَيْهِ إلاّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّتِهِ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوجَّهُ قَافِلاً حَضَرَ فِي هَمِّي وَطَفِيقْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : إِعَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ عَداً وَأُسْتَعَنْتُ عَلَى ذَٰلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَدْ أَظَلَّ قادِماً زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِب، عَأْجَمَتْ صِدْقَةُ وَأُصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قادِماً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرَ بَدَأَ بِالمَشجد فَيَرْكُمُ فِيهِ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسَ فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ جاءهُ الْخَلَفُونَ فَطَفَقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَ يَعْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَكَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عَلاَنيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فِجْنَتُهُ ۖ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَشَّمَ الْمُنْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فِغَنْثُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ فِي ماخَلَّفَاكَ أَكُمْ تَكُنْ قَدِ ٱبْتَمَّتَ ظَهْرُكَ ؟ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّى وَٱللهِ (٢) لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِيرِ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلاً ، وَلَكِنِّي وَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئَنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّى لَيُوشِكُنَّ ٱللَّهُ أَنْ يُسْخَطِكَ عَلَى ۗ وَلَئُنْ حَدَّثْنُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَى قَيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ ٱللهِ لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذُر وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَ أَفْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنَّى حِينَ تَحَكَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَمَّا هَٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْفِى ٱللهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ وِ جِالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً قَا نَبْعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللهِ ماعَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْ نَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ

(۱) هو ق أصل النسخ الق بأيدينا الافراد ثبما لليونيدية ثم ألحقت ياء التثنية الحرة وقال القسطلاني بمد أن أثبت مطفية بالنثنية وفي نسحة باليونينية في عطفه بالافراد كتبة مصححه

> م (٢) والله كارسُول الله

هٰذَا ، وَلَقَدْ عَبَزْتَ أَنْ لَا بَكُونَ أَعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ بِمَا أَعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ (١) قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ أَسْتِغْفَارُ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي اللَّهِ فَوَأَنَّهِ ما زَالُوا يُوَّ نَبُونِي (٢) جَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ كَأْ كَذِّبُ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ كَلَمُ هَلْ لَتِي هَٰذَا مَعِي أَحَدُ ؟ قَالُواْ نَمَمْ ، رَجُلاَنِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيلَ كُلْمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا مُرَارَةً بْنُ الرَّبِيعِ الْمَعْرِيُّ وَهِلِالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِيقُ فَذَكَّرُوا لى رَجُلَيْن صَالِمَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا إِسْوَةٌ فَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمْ إِلَى وَنَهٰى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَئَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَأَجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَقَّ تَنَكَّرَّتْ في نَفْسِي الْأَرْضُ فَهَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْدَلَةً ۚ فَأَمَّا صَاحِبَاىَ فَأَسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِما يَبْكِيانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبُّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدُ ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ ف مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاّةِ فَأَقُولُ فَ نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَى ٓ أُمْ لاَ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَّتِي أَقْبَلَ إِلَى ، وَإِذَا الْتَفَتُ ا نَعْوَهُ أَعْرَضَ عَنَّى حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَى ۖ ذَٰلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَبْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جدَارَ حائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُو أَبْنُ عَمِّي وَأُحَبُّ النَّاسِ إِلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ ما ردّ عَلَىٰ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَبَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ ، فَقَالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاصْتَ عَيْنَاىَ وَتُوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ ٱلْجُدَارَ قالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الَّدِينَةِ إِذَا نَبَطِي مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأَمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّمَامِ بَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مِالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جاءَنِي دَفَعَ إِلَى كِتَا بَا مِنْ

(۱) المُخَلَّفُونَ (۲) يُونَبُّونِيُ (۲) يُونَبُّونِيْ (د) رَسُولُ لِرَسُولُو (۲) عَالَمُ مَا لِيَ مَالِكِ (۲) عَالَمُ مَالِكِ

مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَكُمْ يَجْعَمْكُ اللهُ بدَارِ هُوَ انْ وَلاَ مَضْيَمَةٍ قَالْخَتْ بِنَا نُوَاسِكَ ، فَقُلْتُ كُمَّا قَرَأُنُّهَا وَهُذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّنْتُ بِهَا التَّنْوْرَ فَسَجَرْتُهُ بَهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْدَلَّةً مِنَ الْحَسْمِينَ إِذَا رَسُولُ " رَسُولِ أَلَّهِ عَلِي مَا يَهِي عَنَالَ إِنَّ رَسُولَ أَلَهُ عَلِي مَا مُرُك أَنْ تَعْتَزِلَ أَرْأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لا بَل أَعْتَزِ لْمَا وَلاَ تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبًى مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِا مُرَأَتِي ٱلْحِقِ بِأَهْ لِكِي فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هُلِذَا الْأَدْر ، قَالَ كَمْبُ ۚ جَاءَتِ أَدْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمِّيَّةً رَسُولَ اللهِ عَرَا عَلَى فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّ هِلِالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ صَائِعٌ لِيْسَ لَهُ خادِمْ ، فَهَلْ تَكُرَّهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَ يَعْرَبُكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرِّكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكَى مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ أَسْتَأَذَنْتَ رَسُولَ الله على في أمرًا تِكَ كما أَذِنَ لِا مُناَّةِ هِلالِ بْن أُمَيَّةَ أَنْ تَعَنْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لاَأَمْنَأُذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَنْ قَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا أَسْتَأْذَنُّهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ، فَلَهَثُ بَمْدَ ذُلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَشُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ أَهِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً عَنْ كَلاَمِنَا قَامَاً صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُبْتِحَ خَمْسِينَ لَيْـلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ يُنُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جالِسْ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكِرَ ٱللهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَى " نَفْسِي وَصَافَتْ عَلَى ۗ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِينْتُ صَوْتَ صَارِ خِ إِلَّوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْمٍ بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَا كَمْتُ ٣٠ بْنَ مالكِ أَبْشِرْ قالَ لَخَرَرْتُ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ فَهُ جاء فَرَجْ وَآذَنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ بَتَوْ بَةِ ٱللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَّاةَ الْفَحْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبًى مُبَهْ رُونَ وَرَكَضَ إِلَى ۚ رَجُلُ فَرَسًا وَسَلَّى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ كَأُوفَى عَلَى الجَبلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرِعَ مِنَ الْفَرِّسِ كَامَنَّا جَاءَنِي الَّذِي تسميعتُ

صُوْلَةُ يُبَشِّرُ فِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ ، فَكَلَّسَوْنَهُ إِيَّاهُمَا بِنُشْرَاهُ ، وَٱللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرُهُمَا يَوْمَتِذٍ وَأَسْتَمَرُتُ ثَوْ بَيْنِ فَلَبَسْتُهُما وَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنُّونِي (١) بِالنَّوْبَةِ يَقُولُونَ : لِنَهْنَكَ تَوْبَةُ ٱللهِ عَلَيْكَ ، قالَ كَعْنْ حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِي جَالِسْ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بُهَرَ وِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي ، وَاللهِ مَا فَامَ إِلَىَّ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَمْبُ قَامًا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً وَهُوْ (١) يَهَنُونَى اللَّهِ يَهُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِخَدِيْدِ يَوْمَ مِنَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَمُّكَ ، قالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ أَمِنْ عِنْدِ اللهِ ، قالَ لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ا مَرْكِ إِذَا شُرَّ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْمَةُ قَرَ وَكُنَّا نَعْرْفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ قَلَمًا جَلَسْتُ ا بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِم مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رسُولِ (٢٠) أَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ وَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ إِنَّا آلِمَ إِنَّا المَّدْق وَإِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ لاَ أُحُدِّثَ إِلاَّ صِدْقاً مِابَقِيتُ ، فَوَ اللهِ ما أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللهُ في صدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي مَا تَعَمَّدُتُ مُنْذُ ذَ كَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُمْ إِلَى يَوْمِي هَٰذَا كَذِبًا وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْتُ لَقَدْ تَابَ ٱللهُ عَلَى النَّبَيّ وَالْهَاجِرِينَ (٢) إِلَى فَوْالِهِ ، وَكُونُوا مِمَ الصَّادِفِينَ ، فَوَاللهِ مَا أَنْهَمَ ٱللهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ قَطْ بَعْدَ أَنْ (1) هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْفِي لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْنُهُ ۖ فَأَهُ لِلنَّ كَمَا هَلَاتَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزُلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِلْأَحَدِ . فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : سَيَحْلِفُونَ بِأَنْلَهِ أَكُمْ إِذَا

(٢) رَسُولِهِ (٣) والْأَنْصَار ﴿ يُزُولُ النِّي عَلِيُّ الْمُحْرَ .)

مَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُنْفُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْدِي عَنْ سَاكِمٍ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَا مَرَّ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عِلْمَ قَالَ لَا تَذْخُلُوا اللام منه ده مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينً ، ثم قَنْعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَى أَجازَ الْوَادِي مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا مالِك ا عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا لِأَصْحَابِ ٱلْحِيْدِ لِآنَدْ نُأُوا عَلَى هُورًا لِلهَا أَنْ تَاكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ ا مُثْلُ ما أَصَابَهُمْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ أَبْنِ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِيحِ بْنِ جُمَيْرِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُنِيرَةِ (") بْنِ شُعْبَةَ قالَ ذَهَبَ النَّبِي عَلَيْهِ لِبَعْضِ حاجَتِهِ فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاء لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ فِي غَزْوَةِ نَبُوكَ ، فَنَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمْ (اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَ مَا مِنْ تَعْتِ جُبَيِّهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ يَخْلَدٍ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ قَالَ (٥) حَدَّثَنَى تَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ مَنْ دِ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ قَالَ أَتْبَكْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَّى مِنْ غَزْوَةٍ نَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الدينة قالَ هذه طَابَةٌ وَهٰذَا أَأْحُدُ جَبَلُ يُحَيِّنَا وَثُحِيَّهُ ﴿ مَرْثُ الْحَدُ بْنُ مُحَدِّ أَخْبَرَنَا

(۲) واغا

... (٥) عَنْ تَعْرُو

عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ثَمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنسِ بْنِ مالكِ وَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ وَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً مَا سِرْثُمْ مَسِيرًا وَلاَ وَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقُواماً مَا سِر ثُمْ مَسِيرًا وَلاَ وَطَعْتُمْ وَادِيا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُم ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ، حَبَسَمُهُ الْمُدُرُدُ .

## (بارا) كِتَابُ المنتَّبِيِّ صَلَّاللهِ (بارا) كِتَابُ المنتَّبِيِّ عِلَيْهُ وَسِلْمُ (بارا) إِنْ كِسْرَى وَقَيْصِرَ

مَرْشَ إِسْطَقُ حَدَّثْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّيْهِ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِيْرَى ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمَيِّ ، فَأَمَّرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى قَامًّا قَرَأُهُ مَزَّقَهُ خَسِبْتُ أَنَّ أَبْنَ الْسَيَّبِ قالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَنْ يُمِزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّق صَرَّتُ عُمُانُ بْنُ الْمَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ ما كِدْتُ (") أَنْ أَخْنَى بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَالِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كَسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحُ قَوْمْ وَلَّوا أَمْرَكُمُ أَدْرَأَةً مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ عَنِ (1) السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ : أَذْ كُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْفِلْمَانِ إِلَى ثنيَّةِ الْوَدَاعِ تَتَلَقَّ رَسُولَ أَللهِ عَلَيْ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصَّبْيَانِ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ أَذْ كُرُ أَنَّى مَرَجْتُ مَمّ الصَّبْيَانِ تَتَلَقَّى النَّبِيُّ مِلْكِيَّةِ إِلَى تَنبِيَّةِ الْوَدَاعِ مَفْدَمَةُ مِنْ غَزْوَةِ نَبُوكَ الم النَّبِي عَلَيْكِ وَوَفَاتِهِ ، وَقُولِ اللهِ تَمَالَى ﴿ إِنَّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ

(1) آلياب في اليونينية بالحمرة والباقى بالسواد وعلى عاء كتاب ضمة فرقها ما ثراه وتحتها كمرة بالحمرة

> مله (۲) هم

(٤) الزهري يقول تعميد ماليياً أيب

الْقَيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَنَّصَمِمُونَ وَقَالَ (١) يُولِّسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ عُرُوقَةُ قَالَتْ عائِشَة كَانَ النِّيُّ ۚ يُنْكُمْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ النِّي ماتَ فِيهِ بَا عائِشَةٌ ما أَزَالُ أَجِدُ أُلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بُخَيْدِ ، فَهَاذَا أُوانُّ (٢) وَجَدْتُ ٱلْقَطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ نَا يَعْنِي أَنْ أَبُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَاس رَنِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَمْ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ | النُّبِّي مُثِّنَّةً يَقْرَأُ فِي المَنْرِبِ بِالْمُرْسَارَتِ خَرْفَا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى **صِّرَتُنَا تُحَمِّدُ بْنُ** عَرْعَرَهَ حَذَتُنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي بِشْر عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قالَ كَانَ تُحَمَّرُ بْنُ الخَطَابِ رَضِي آللهُ عَنْهُ يُدْنِي أَنَّ عَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ هُن بْنُ عَوْفٍ إِن لَنَا أَبْنَا مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِن حَيْتَ الظَّهَ فَسَأَلَ الْمُمَرُّ أَبْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَاذِهِ الآيَةِ : إِذَا جَاءِ نَعَاثُ اللهِ وَالْفَتَاءُ . فَعَالَ آجَلُ رَسَوْلِ ٱلله عَيْقِيِّه حَرَيْتُ الْتَيْبَةُ حَدَيْنَا سُفْيَانُ (1) عَنْ سُلَيْانَ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا اللَّهَا تَعْلَمُ (\*) الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُنَيْد فال قالَ أَنْ عَبَالِي يَوْمُ النَّاسِي المُثَنَّذُ برَسُولِ الله عَلِيُّةِ وَجَمُّهُ فَقَااءَ أَنْتُونِ أَكْتُ أبداً فَتَنَازَعُوا وَلا يَنْبَنِي عنْدَ أَنِي تَنَازُعْ، فَقَالُ إِما سَانَهُ أَعْجَرَ أَسْتَفَهُمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ ٣٠ ، فَتَالَ دَعْوَ فِي فَالْذِي أَنَا فِيهِ -َيْرِ مِهَا تَدْعَوْ فِي ١٠ إِلَيْهِ ، وَأَيْصَاهُمْ شِلْاَثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَعْمُو مَا أَجِيزُهُمْ وَسَكَتَ عَن الثَالثَانِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا ﴿ وَتُرْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبُّهِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُّهُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَنْمَرٌ عَن الزُّهْرِي مَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا خُضِرَ رَسُولَ أَللهِ مَيْتَ وَفِي الْبَيْتِ رِجِالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ (١٠) عَنْقَ عَلْمُوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا (٥) بَعْدَهُ ، فَقَالَ بَعْفُهُمْ إِنَّ رَسُولَ أُنَّذِ عَلِيْ

(1) فقال (7) كِذا في اليونينية بالفيم مصححا عليه وقال في الفتح أو ان بالفتح على الظرفية . ونسب الفم في الفسطلان للفرع ووجه الفتح بأنه المبناء (7) وقال (1) يونس هاهنا هند مح

(٤) إِنْ عَلِينَةَ أَيْ بَدَلَ.

رد) عنه محم الا

(۱) تدعونني

(٨) رَسُولُ اللهِ

(٩) لاَتَفِيْلُونَ.

را) ندل (۱) ندل

ُ قَدْ عَلَمَهُ الْوَجَعُ ، وَعَنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَخْتَصَمُوا فِنَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرْبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِأُوا (١) بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَامَا أَكْثَرُوا اللَّهْوَ وَالِا خْتِلاَفَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ قُومُوا \* قَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ فَكَانَ يَقُولُ أَبْنُ عَبَّأْنِي إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حال بَيْنَ رَسُولِ الله على وَايْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذُلِكَ الْكِتَابَ لِأَخْتِلَافِهِمْ وَلَنَطْهِمْ مَمْثُنَا يَسَرَّةُ أَنْ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّفْيُّ حَدِّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ عَلِيَّ فَاطْمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ في شَكَوْاهُ الَّذِي ٢٧ قُبِضَ فِيهِ ، فَسَارَهَا بِشَيْءِ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعاهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَسَأَلْنَا (") عَنْ ذلك، فَقَالَتْ سَارَّفِي النَّبِيُّ عَيْكَ أَنَّهُ يُقْبَدَن في وَجَعِهِ الَّذِي ثُونَّ فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمُّ سَارَ فِي فَأَخْرَ فِي أَنِي أَوْلُ أَمْ لِي (" يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ مَرْشَى مُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا إ عُنْدَرْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عْنْ وَنْ وَقَ عَنْ عَالِيَّةَ وَلَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لاَ يُمُوتُ إِنْ حَتَّى يُخَيِّرُ بَيْنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ في مَرْضِهِ الَّذِي مات أَنِوْرُ أَخْدِى بِدَلُ قَالَ كَنِهُ إِلَيْ فَيْهِ وَأَخَذَنُّهُ بُحَةً يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْمِ الآيةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُينَ عَنْفُ مُسْالِم حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مائِشَةَ قَالَتْ لَكَا مَرضَ النَّبِي ( ) عَلْ المَرَضَ (٦) الذي مات فيهِ جَعَلَ يَقُولُ في الرَّفِيقِ الْأُعْلَى حَرَّمُ الْبُوالْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ تَالَ (٧) عُرُورَةً بْنُ الرُّ بِيْرِ إِنَّ مائِشَةَ قالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ وَهُوْ تَعْيِيحٌ يَقُولُ إِنَّهُ كُمْ يُقْبَضُ أَنِي قَطَ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجِنَّةِ ثُمْ يُعَيَّ أُو يُخَيِّرُ ، قَلَمَّا أَشْتَكِي وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَفَذِ مَا لَيْمَةَ غُشِي عَلَيْهِ ، قَلَمَّا أَفَاقَ شَخَمَنَ بَصَرُهُ مَنْ صَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَّا لا يُجَاوِرُنَا (١٠)، فَعَرَنْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحْدِّثُنَا وَمَوْ تَحِيحٌ مَرْشُونَا (١٠) مُمَّدُّ

دمي (۲) فسألناها هي أهل ه (٥) رَسُولُ اللهِ مِن قال وأخبرني وصنيع النسطلاني يقنفي أن روآية

(٨) لاَيْفَتَارُنَا

(۹) حدثنی

حَدِّثَنَا عَفَانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُورَيْرِيَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَاشِمَةً دَخَلَ عَبْدُ الرُّحْمُنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْتُهِ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّجْن سِوَاكُ رَطْبْ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبَدَّهُ ١٠ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السَّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ (٢) وَتَفَصْتُهُ وَطَيَبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النِّيِّ مَلِيَّةِ فَأَسْتَنَّ بِهِ فَا رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَسْتَنَا نَا قَطَ أَحْسَنَ مِنْهُ فَلَ عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمُّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حافِثتي وَذَاقِنَتِي صَرَٰثَنَى ٣٠ حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن ٱبْن شِهاَبَ قالَ أَخْبَرَ بِي عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ مَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَوِّذَاتِ، وَمَسَتَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا أَشْتَكَىٰ وَجَمَّهُ الَّذِي ثُونُقَ فيهِ طَفِقْتُ ﴿ ﴾ أَنْفِتُ عَلَى ْنَفْسِهِ ﴿ ﴾ بِالْمَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِيثُ ، وَأَمْسَحُ بِيدِ النَّبِيّ عَنْهُ مِرْشُ مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ كُعْتَارٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَ لَهُ أَنْهَا سَمِعَتِ النَّبَّ (٦) مَرْفَقَ وَأَصْفَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَكُوتَ ، وَهُوَ مُسْنِدْ إِلَى ظَهْرَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي وَأَرْتَهْنِي وَأَلِـ فَقْنِي بِالرَّفِيقِ (٧) مَرْثُنَ الصَّلْثُ بْنُ مُمَّدٍ مَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلِالٍ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ أَبْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائمِيَّةَ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِي عَنْ عَائمِيَّةً فِي رَرَّضِهِ الَّذِي لَمْ يَقَمْ مِنْهُ لَعَنَ ٱللهُ الْيَهَوْدَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياً مِهِ مَسَاجِدَ قالَتْ عائِشَةٌ لَوْلاً ذلكَ (٨٠ لَا بْرِزَ قَبْرُهُ ، خَشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً مُرْشَىٰ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَتَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عَنْبَةَ بْنِ مَسْغُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ مِلْكُمُّ قَالَتْ لَكًا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُ وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَمُهُ أَسْتَأْذُنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَيْتِي ، فَأَذِنْ لَهُ ، خَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَخُطُ رِجْلاَهُ في.

ة (1) فأمده مع لاحسب

(٢) فقضمته

(۲) هذا الحديث على هند ه قبل حديث قنيسة الذي تشدم في عجيفة ١١ "

> (٤) نطن**ن**ت صح

410 (0) स्व

(٦) رَسُولَ اللهِ

 (٧) الأثلى - كَذَاق ڤير فرعالحرة بالرقم ولاتصحيج كتبه مصححه

الْارْض بَيْنَ عَبَّاس بْنِ عَبّْدِ الْمَطَّلِبِ وَ بَيْنَ رَجُل آخَرَ. قالَ عُبَيْدُ اللهِ قَأْخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي قَالَتُ عَالِشَةُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي كَمْ ثُنْتُم مَا لِشَةُ ؟ قال تُلْتُ لا ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هُوَ عَلِي (١) وَكَانَت (١) عا لِشَةُ زُوْجُ النِّي عَيْكَ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا دَخَلَ مَيْتِي وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَمُّهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحُلُّلُ أَوْكِيتُهُنَّ لَمَلِّي أَهْدُ إِلَى النَّاسِ تَأْجُلُسْنَاهُ في عِنْ عَلَيْهِ مِنْ يَثْلُكَ الْقَرَبِ حَتَّى طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ يَثْلُكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفْقَ يُشِيرُ إِنَّيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَمَلَتُنَّ ، قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَكُمْ (٣) وَخَطَابَهُمْ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالًا لَمَا نَزَّلَ بِرَسُولِ ٱللهِ مَرْكِينَ طَفَقَ يَطَارَحُ خَيْصَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا أَغْمَّمُ "كَشَّفْهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُو (٥٠ كَذَلِكَ يَقُولُ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّمَارَى أَتَّخَذُوا أَنْهِيا مُّهِمْ مَسَاجِدٌ يُحَدَّرُ ما صَّنَمُوا \* أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ لَقَدْ وَاجَمْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ لِلْكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَمَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعُ ف وَلْنِي أَنْ يُحِيبُ النَّاسُ يَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مُقَامَهُ أَبَداً وَلاَ ٥٠ كَنْتُ أَرَى أَنَّهُ آنَ يَقُومَ أَحَدُ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءِمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَمْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ \* رُوَاهُ أَبْنُ مُمْدً وَأَبُو مُوسَى وَأَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّكَ مَرْشُنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ ٱلْمَاهِ عَنْ عَبَّدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةً قَالَتْ ماتَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ طِقِنَتِنِي وَذَا قِنَتِين فَلاَ. أُ تُوكُ شَيِّدًةَ المَوْتِ لِلْأَحَدِ أَبَدًا بَمْدَ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ إِسْدُنُ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ عُنْ بِنِ أَبِي مَعْزَةَ قَالَ حَدُّتَى أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَشْبِرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ إِنْ كَشب

(1) ابن أبي طَالِيَ (1) ابن أبي طَالِيَ (1) المكانَّ (1) جم (1) وأخبرنا , واخبرنا , وا

أَنْ مالكِ الْأَ نْصَارِيُّ وَكَانَ كَمْتُ بْنُ مالكِ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ الذينَ تببَ عَلَيْهم اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٌ وَضِيَّ اللهُ عَنْهُ خَرَجٌ مَّنْ عَيْدٌ وَسُولٍ الله عَلِينَ فَ وَجَعِهِ الَّذِي تُورُفِّي فيهِ (١) ، فقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ تَارِئًا إِنْ فَأَخَذَ بِيدِهُ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللهِ بَمْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمَصَا وَإِنَّى وَاللهِ لَأْرَى ٣ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَسَوْفَ يُتَوفَى مِنْ وَجَعِهِ هَٰذَا ، إِنَّى لَا عْرِف وُجُهِة بَنِي عَبْدِ الطَّلَبِّ عَيْدَ الْمَوْتِ ، أَذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَٰذَا الْأَثْرُ ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِيْنَا ذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمِنَاهُ ، فَأُوصَى مِنَا ، فَقَالَ عَلَى إِنَّا وَٱللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ فَنَعَنَّاهَا لاَ يُمْطِينَاهَا النَّاسُ بَمْدَهُ ، وَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَسَّأَلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُقَيْر قالَ حَدَّثَني اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني عُقيْلُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مالكِ ع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْسُلْمِينَ بَيْنَا ( ) ثُمْ في صَلاَّةِ الْفَجْدِ مِنْ يَوْمِ الاُ ثُنْيَنِ وَأَبُو بَكْمِي نِعَلَى كَلَمْ كَمْ يَفْجًا هُمْ إِلاَّ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلَيْ قَدْ كَسَفَ سِنْ حُجْرَةِ عائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ (٥) في صُفُوفِ الصَّلاّةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكُمُ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقبينهِ لِيَصِلَ الصَفَ وَظَنَّ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَقَالَ أَنَسْ وَحَمَّ الْمُسْالِمُونَ أَنْ يَفْتَعَنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحاً برَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ الله عليه أَنْ أَيْمُوا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ حَرَثَى أَثَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عِبِلَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُو ذَكُو َانَ مَوْ كَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ ٱللهِ عَلَى ۖ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَرْكِيَّة تُونُقَ فِي رَيْتِي وَ فِي يَوْمِي وَكِيْنَ سَعْدِي وَنَحْدِي ، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ ريق وَريقِهِ عِنْدَ مَوْ يَهِ ، دَخَلَ (٧) عَلَى عَبْدُ الرُّحْن ، وَ بِيدِهِ السَّوَالُّ ، وَأَنَا مُسْتَلِدَةٌ

(1) منه (1) هو في غير قرع عنداا (1) هو في غير قرع عنداا بالهمر و في هامش الامسل المرا عليه هو في اليونينية ينبر همز و إنظر المطلالي المهمومة و اليونينيسة مضحومة و ضبطها في القتح بالمنح قال من الاعتاد المناد المن

لا (٤) ينها هم

(٥) وَرَسُولُ اللهِ

(٦) وهم ص**قوف في الْم**لات *،* \*

(۷) ودخل

رَسُولَ اللهِ عَلِي مَا نَتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ ، فَقُلْتُ آخُذُهُ لَك ؟ عَأْشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلِيِّنُهُ لَكَ ، فأشارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ (١) وَرَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوتُ أَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُ مُحَمِّرُ فِيهَا ما لا تَجْعَلَ يُدْخِلُ يَدَّيْهِ في المَّاء فَيَسْسَحُ بهما وَجْهَهُ يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَت يَدَهُ خَفَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الْاعْلَى حَتَّى قُبضَ وَمالَتْ يَدُهُ مَرْثُ إِلَّا عَلَى قَالَ حَدَّتَنَى سُلَيْهَانُ بْنُ بِاللِّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَداً ، أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ قَأْذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَة حَتَّى مَانَ عَيْدَهَا ٣ قَالَتْ عَائِشَةً فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فَيهِ فِي ايْتِي فَقَبَضَهُ ٱللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ تَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالَطُ رِيقُهُ رِبِتِي ثُمٌّ ٣ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرُّحْنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنْ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ (" رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَٰذَا السَّوالَدَ يَا عَبْدَ الرُّحْنِ ، فَأَعْطَا نِيهِ فَقَضِّمْتُهُ ( ) ، ثُمَّ مَفَنَعْتُهُ وَاللَّهُ وَمُولَ اللَّهِ عَلِيَّ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُو مُسْتَنِدٌ (٦) إِلَى صَدْرى مَرْشُ اسْلَيَّانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ تُونُفَ النَّبِي (٧) مِرْكَ فِي يَدْتِي وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْدِي وَمَحْدِي، وَكَانَتْ (٨) إِحْدَانَا تُمَوَّذُهُ بِدُعَاءِ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ أُعَوَّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء وَقَنْ فَ لَرَفِيقِ الْأَعْلَى فِ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى أَ وَمَرٌّ عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةْ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ (١) النِّبِيُّ مِرْكِيَّةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةٌ فَأَخَذْتُهَا تَفَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا (١٠) إِلَيْهِ فَأَسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَن ما كانَ مُسْتَنَّا ، ثُمَّ نَاوَلَنِيها فَسَقَطَتْ ١١١) يَدُهُ أَوْ سَتَعَلَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَفَعَ ٱللهُ بَيْنَ رِيغِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ بَوْمٍ

(۱) بأغره المحمد المحم

سـ (11) ومنتنب

مِنَ اللَّهُ نِيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ مِرْشُ يَحْيى فَنْ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَنْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسِ مِنْ مَسْكَنَهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ قَلَمْ بُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَائْشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللهِ عَزَّكِيٌّ وَهُوَ مُفَتَّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبَكِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ اللَّهِ الْنَاتِ وَأَنَّى وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ اللَّهِ الْنَاتِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبَكِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْكَ مَوْ تَتَيْنِ. أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُنَّهَا. قَالَ الزُّهْرِي وَحَدَّتَنَى أَبُو مَلَمَةَ عَنْ عَبِدُ اللهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ خَرَجَ وَثُمَرُ (١) بُكَلِمُ النَّاسَ فَقَالَ أجْلِسْ يَا ْعَرَ ۗ فَأَنِّى مُعَرُ أَنْ يَجِبْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (٢) وَتَرَكُوا مُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر : (3) فَعَيْرُ بُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ (") كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَّدًا عَلِيْ عَالَى عَالَى عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَالَى اللَّافظ يَعْبُدُ اللَّهَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ حَيْ لَا يَمُوتُ . قالَ اللهُ : وَمَا مُحَّدَّ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِ ۗ ابن حجر وهي خطأً . الرُّسُلُ إِلَى قَوْلِهِ الشَّاكِرِينَ وَعَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَثْرَلَ هَذِهِ الرَّاللهُ عَلَيْتُ أَنَّ عَلَيْتُ أَنَّ عَلَّمْ عَلَيْتُ أَنَّ عَ الآية حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرِ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُهُمْ فَا أَسْمَعُ بَصَرًا مِنَ النَّامِ إِلاَّ المَّا بَعْدَ مَامَاتَ يَتْأُوهَا فَأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبْبِ أَنْ عُمَرَ قَالَ وَأَنَّهِ مَاهُوَ إِلاَّأَنْ سَمِعْتُ أَبَاتِكُمِ تَلَاهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ فَغَقِرْتُ ( ) حَتَّى ما تُقِلَّنِي رِجْلاَى وَحَتَّى أَهْوَ يَنْ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ تَعَيْثُهُ تَلاَّهَا أَنَّ ( ) اللَّذِي النِّي عَلِيَّةِ فَدْمَاتَ مَرَّثْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَنْبَةً حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُسَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مَا يُشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ قُتْبَةَ عَنْ عَالِشَةَ وَأَبْنَ عَبّاس أَنّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيْ بَعْدَ ( ) مَوْتِهِ مِرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْنِي وَزَادَقالَتْ عايْشَةُ لَدَدْنَاهُ فِمَرَضِهِ فَهِمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَاأَنْ لاَ تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةً ٣٠ المَريض لِلدَّوَاء وَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَاكُمْ أَنْ تَلُدُونِي (^) قُلْنَا كَرَّاهِيَةَ المَرِيضِ لِلدِّوَاء فَقَالَ لاَ يَبْقَى أُحَدْ

فِي الْبَيْتُ إِلَّا أَنَّ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَّا الْعَبَّالِينَ وَإِنَّهُ كُم ، يَشْهَدْ كُمْ ، رَوَاهُ أَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ هِ مَا مَنْ أَبِيهُ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْ عَرْثُ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَالْمَة أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ قَالَ ذُ كِنَ عِنْدٌ عَائِشَةَ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ أَوْضَى إِلَى عَلَى ۚ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النِّيِّ عَلَيْ وَإِنِّي كُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَمَا بِالطُّسْتِ إِنَا نُحْنَثَ فَمَاتَ فَمَاتَ فَمَا شَمَرْتُ فَكَيْفَ أُوْمَى إِلَى عَلَى عَرْضَا أَبُو مُعَيْمَ حَدَّثَنَا مِالِكُ بْنُ مِنْولِ عَنْ طَلْحَة قالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْضَى النِّيُّ عَرِيِّتُهِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْضَىٰ بَكِتَابِ اللهِ " مَرْشُ قُتَبْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَسِ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءِ، الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِا بْنِ السّبيلِ صدّفةً، مَرْثُنَا مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ لَكَ ثَقُلَ النَّبُ مُلِيَّة جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فقالَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَاكْرُبَ أُبَاهُ فَقَالَ لَمَا لَبْسَ عَلَى أُسك كَرْثُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا ماتِ قالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجابَ رَبَّا دَعاهُ، يَا أَبْتَاهُ، مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطْمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُكُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ الترابَ بِالْبِ آخِر ما تَكَلَّمَ (") النَّبِي عَلِيْكِ ، مَرْثُنَا بشرُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا (") عَبّْدُ ٱللهِ قالَ يُونُسُ قالَ الزُّهْرِينْ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِي الْعِلْمِ أَنَّ عَالِيَمَةَ قَالَتْ كَانَ النِّي عُرِيِّكَ يَقُولُ وَهُو تَصِيحَ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضَ نَبِي حَتَّى يَرَى مَقَعْدَهُ مِنَ الجنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّر كَنَمُنَا نُوَلَّ بِهِ وَرَأْمُهُ عَلَى ( ) فِنْذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمُّ قَالَ : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، فَقُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيث

سرة المحدثي (1) حدثني (2) كذا في اليونينية و اليونية و اليوني

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ أَنَّ النَّبَيَّ يَهْتُ لِمِتْ هِكُمَّةً عَشْرَ سِنِينَ أَيْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرُ آنُ وَبِالْدِينَةِ عَشْرًا حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَدَّتُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّيْدِ عَنْ عائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رُسُولَ ٱللهِ عَلَيْ نُولَى وَهُو أَنْ ثَلاَثِ وَسِنِّينَ \* قالَ أَنْ ثِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ مِثْلَهُ وَالسِّهِ مَرْشُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْسَ عَنْ إِبْرَاهِمَ اللهُ الْمَ عَنِ الْأُسُورِ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوكُفَى النَّبِيُّ مَالِكَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةُ عِنْدَ اللَّهِي مَا اللَّهِي اللَّهُ عَنْهَا مِنْ شَعِيرُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِي اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُم عَلَيْهِ اللَّهُمُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ عَلَّهُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ عَلَيْهِ اللَّهِمُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع يَهُودِي بِشَلَّافِينَ (٢) عَالَى مِنْ النَّيِّ مِنْ النَّيِّ مِنْ النَّيْ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا فِي اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا فِي اللّهُ عَنْهُمَا فِي اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ مَرَضِهِ الَّذِي تُونَّقَ فِيهِ حَرْثُ أَبُو عامِم ِ الضُّحَاكُ بْنُ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ سُكَيْانَ حَدَّثَنَا مُرْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيْدِ أَسْتَمْوْلَ النِّي عَلِي أَسَامَةَ فَقَالُوا فَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَدْ بَلَّنِي أَنْكُمْ أَوْلَتُمْ فِي أَسَامَةَ ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَّ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٢) مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بْنِ عُمَر رَحْنِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بَعَتَ بَعْثًا وَأَمَّ عَلَيْهِمْ اسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ في إمارته فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كَنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمارَةَ أَبِيهِ مِنْ فَبْلُ وَأَيْمُ ٱللهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهًا لِأَرْمِارَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّالِي إِلَى وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحْبَ النَّاسِ إِنَّ بَعْدَةُ لِيسِيهُ مُرْثُنَا أَصْبَخُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَمْرُ وْ " عَنِ أَبْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَن الصُّنَا بِعِيِّ أَنَّهُ قالَ لَهُ مَقَى

هَاجَرْتَ ، قالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَعَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُنْفَةَ ۖ فَأَقْبَلَ رَاكِبْ فَقُلْت لَهُ

ٱلْكَبَرَ فَقَالَ دَفَنَّا النِّيَّ مَنْذُ مَنْ مَنْدُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعِيثَ فَي لَيْدَةِ الْقَدْر هُيْمًا ؟ قال

الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَّا وَمُو تَصِيحٌ ، تَالَتْ فَكَانَتْ (٥) آخِرَ كَلِيةٌ تَكَلَّم بِهَا: اللَّهُمَّ

الرَّفِيقَ الْاعْلَى الْمُسهِبُ وَفَاهِ النِّيِّ النِّي عَلَيْ اللَّهِ عَدْثُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَعْنِي ال

(٤) عمرُ و بن الْمُارِثَ

تَمَمْ أَخْبَرَنِي بِلَالْ مُوكَذَّنْ الذِي عَيْنَ أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ. ﴿ لَهُ الْمُوكَةُ وَمَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ



 (1) أبهم أنه الرحن الرحيم كذب (7) تَفْسَايِرِ الْفَرْسَنِ (7) منط الباب من الدرع ولم يضبطه في اليونينية (4) لَمَا يُحْمِيرُمُمْ (6) سُورَةٍ

لَأُمَّا لَنَّكَ شُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ: قالَ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَين ، هِي السَّبْعُ المَنَانِي وَالْقُرُ آنُ الْمَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ فِي اللَّهِ فَيْرِ المَنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَّينَ وَرِشْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالك عَنْ أَسْمَى عَنْ أَبِي صَالِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمامُ غَيْرِ الْمَضُوبِ الدوة عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا آمِينَ ، فَنَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ

( ( السُورَةُ الْبَقَرَةِ \* وَعَلَّم (٢) آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّما )

مَرْثُونَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَآهِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّ عَلِيٌّ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً (ن) فَيَسْتَغْيِه عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ يَجْتَمِمُ (٢٠ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ النَّبِي (٥) وَبَهِ إِ لَوِ ٱسْتَشْفَهُ مْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَنا ثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاس ، خَلَقَكَ الله بيده وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَمَنَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاء كُلِّ ثَى ۚ وَفَا شَفْعَ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِن مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَنُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ٤٠٠، أَنْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ اللهِ مَبْدُ حَدَّ رَسُولٍ بَنَاهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَا أَنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم وَيَذْ كُرُ مُوالله الله رَبُّهُ ( ) ما لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْم فَيَسْتَحِي ( ) فَيَقُولُ أَنْتُوا خَلِيلَ الرَّ هُنْ فَيَأْ ثُونَهُ فَيَقُولُ الرَّ اللهِ الرَّهُ اللهِ الرَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله لَسْتُ هُنَاكُمُ النُّتُوا مُوسَى عَبْداً كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ \* وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِنَبْدِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي (٧) مِنْ رَبِّدِ فَيَقُولُ أَثْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَكَامِةَ اللهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَمُتُ هُنَاكُمُ ۗ ٱثْتُوا مُحَدًا لَيْكِ عَدًا (١٨) غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدُّمَّ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَأْخَرَ ، فَيَأْتُونِي " فَأَنْطَلَقِ حَتَّى أَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي فَيُوْذَنُّ (١٠) وَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعْنِي ما شَاء ٱللهُ ثُمَّ يَقَالُ ٱرْفَعْ

الْبَقْرَةِ وَعَلَّمَ

(٢) بَابُقُوْلِ اللهِ وَعَلَّمُ

(۲) ويجنس

هامش الاصل

(۱) مَكِنَا فَى لُمَسَخَتِكَ مُعتبرتينوفي للطبوعثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة كتبه مستحه

> رج) صِبْقَةً دِينِ (۲) صِبْقَةً دِينِ

مِنَ انْتَعَلُّو وَالْمَنَّىٰ آلَاتُهُ

(٤) سَلَمَاثَا ما

(ه) الى يظاّمون

(ت) اسكان اليم من اسرع إ

(v) النبي (n) الآية

(٩) يستفاد من النسطاناني أن الربع والنصب البتائث المستملي المستملي الستمالي الستمالي السائدي

چُولا اللهِ وَأُسَاكَ ، وَسَلَ تُعْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعُ ، وَأَشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِتَعْمِيدٍ مُعَلِّمُنِيدٍ ، ثُمَّ أَشْفُتُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْد فَإِذَا رأَيْتُ رَبِّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلْهُم الْجِنَّةَ (١) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَة فَأَتُولُ ما بَقَ ف النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْ آنُ ، يَمْنِي قَوْلَ ٱللهِ تَمَالَى: خالدِينَ فِيهَا بِاسِبِ قَالَ مُجَاهِدٌ: إِلَى شَيَاطِينِهمْ أُسْمَابِهِمْ مِنَ الْمَنَافِقِينَ وَالْمُسْرِكِينَ ، غِيطْ بِالْكَافِرِينَ اللهُ جَامِعُهُمْ ٢٠ عَلَى الْخَاشِمِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًا . قَالَ مُجَاهِد: بَهُوَ فِي يَعْمَلُ مِمَا فِيهِ " ﴿ قُوالُهُ تَمَالَى : فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَ نَتُم تَعْلَمُونَ حَدِثْنِي (اللهُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ تَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالِ سَأَلْتِ النِّبِيِّ عَلَيْهِ أَيْ اللَّهُ نُب أَعْنَلَمُ عِنْدَ ٱللهِ قَالَ أَنْ تَبِعْمَلَ يِنِهِ نِدَا وَهُوَ خَلَقَاتَ قُلْتُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَعَظِيمٍ مَ قُلْتُ أَى قَالَ وَأَنْ تَقَدُّلَ وَلَدَكَ تَحَافُ أَنْ يَعَلْمَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَىَّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ عَلْيِلَةَ جارِكَ ﴿ وَقَوْلُهُ تَمَالَى وَطَالَّانَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّأْوَى بُكَّالُوا ( ) مِنْ طَيِّبَاتِ مِا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا طَالِّمُونَا وَلَـكُنِ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . وَقَالَ نَجَاهِمْ اللَّنْ صَمْعَة "٢٦ وَالسَّالَةِي القَايْرُ مِرْ يَشَيْ أَبُو مُنعَيْم حَدَّ ثَمَّا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّاكِ عَنْ مَمْرِو أَنْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ (٧) أَللهِ عَنْ الْكُمَّاةُ مِنَ الْمَنْ وَمَا وَنُهَا سَفِمَا مُ لِلْمَانِ بِالسِّيمَ ۗ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَذِّهِ الْقَرْيَةَ فَكُأُوا مِنْهَا حَيْثُ شَنَّمُ ٥٠ رَغَّدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سَجَّداً وَقُولُوا حِمِلَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَانِاكُ وَسَنَزِيدُ ٱلْخُسْيِنِينَ . رَغَداً وَاسِيمُ (١) كُنْبِيرٌ حَرَّثُن مُجَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ مَهُدِي عِنْ أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ مَعْسَرِ عَنْ مَعْسَرِ عَنْ مَعْمَامِ بْنِي مُسَيَّةٍ عَنْ أَبِي هُركيرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيُّ يَرَاكُنِّكُم قالَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْخُلُوا الْهَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً م فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أُسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حِطَّةَ ۚ حَبَّةَ ۚ فِي شَعَرَةٍ ﴿ قَوْلُهُ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِبْدِيلَ وَقَالَ عِكْدِمَةُ جَبْرَ وَمَيِّكَ وَسَرَافِ (٢) عَبْدُ إِيلْ اللهُ مَدَّثُ (٣ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ بَكْمِ حَدَّثَنَا خَمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قالَ سَمِعَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَّم بَقُدُومٍ ( ) رَسُولِ اللهِ يَرَالِيْ وَهُوَ فِي أَرْضِ يَخْتَرِفُ عَأْتَى النَّبِي يَرِكِيْ فَقَالَ إِنَّى سَارَتُلكَ عَنْ ثَلَاثِ لِاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِي ۖ فَمَا أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أُوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْذِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي بِنَ جِبْرِيلُ آنِفًا قَالَ جِبْرِيلُ ، قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُوا الْيَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ ، فَقَرَّأُ هُذِهِ الْآيَةَ : مَنْ كَانَ عَدُوا إِلْجَدِيلَ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبُكَ (\*) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحَنَّثُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِق إِلَى المَغْرِبِ وَأَمَّا أُوَّالُ طَعَامِ (٦) أَهْلِ الْجَنَّةِ فَرْ يَادَةُ كَبِدِ حُونٍ (٧) وَإِذَا سَبَقَ ما الرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَد، وَإِذَا سُبَقَ ماهِ المَرْأَةِ نَزَعَتْ ، قالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْيَهَوْدَ قَوْمٌ بُهُتُنَّ ، وَإِنَّهُم ۚ إِنْ يَعْلَمُوا إِلْمِمْ لِلَّهِي قَبْلَ أَن تَسْأَكُمُ مُ يَنْمَتُونِي فَهَاءِتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَيْ رَجُلِ عَبْدُ ٱللهِ فَيكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَأَبْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيَدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ أَرَأُ يْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبِدُ ٱللهِ مِنْ أَسَلاَّمٍ ، فَقَالُوا أَعاذَهُ ٱللهُ مِنْ ذَاكِ ، خَرَجَ عَبْدُ ٱللهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَّهُ إِلاَّ ٱللَّهُ ، وَأَنَّ مُمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا ، وَأَنْتَقَمُسُوهُ (٨٠ قالَ فَهُذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافَ يَا رَسُولَ اللهِ عَامِينَ قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأَهَا (١) مَرْشُ (١٠) كَيْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَ قَالَ مُعَرُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ أَفْرَوْنَا أَبَى ۚ وَأَقْضَانَا عَلَى وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي ۗ وَذَاكَ أَنَّ أُبِيًّا يَقُولُ لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ (١١) مِنْ رَسُولِ

್ಷ ಚ

(٣) قتح السين من الفرع

(۲) حدثی

حد معدم معدم معدم معدم معدم معدم معدم

(٥) رِا إِذْنِ اللهِ

(٦) طَعَام يَا أَكُلُهُ أَهُلُ

(٧) الْحُوتِ

(٥) نُنْدِبَانَا تُرِبِحُبْرِ

(۱۱) سَمِعْتُ

أَنْهِ بِنِي وَتَدْ قَالَ اللهُ تَمَاتَى : مَا نَسْتَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسْمَأُهَا (" بإسب وَالُوا أَسْنَةَ اللهُ وَلَدًا سُبْعًا نَهُ مِرْشِ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْن حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِيُّ عَلَى قالَ قالَ اللهُ كَذَّ بِنِي ٱبْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَتِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا تَكُذِيبَهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنَّى لِاَأْقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَاكَانَ، وَأَمَّا شَنُّهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَا فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ﴿ قَوْلَهُ (٧) : وَأَنْخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مَثَا بَةً يَثُو بُونَ يَرْجِعُونَ وَرَحْمَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَمْنِي بْنِ سَدِيدٍ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَأَس قالَ قالَ مُحَدُّ وَافَقَتْتُ ٱللهِ ٣٠ فِي مُلَاثِي، أَوْ وَافَقَدِي رَبِّي فِي مُلَاثٍ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ: لَو أَخَّذَنْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَّلَّى ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ يَدْسُلُ عَلَيْكَ ٱلْبَرُ وَالْنَاجِرُ مَلَوْ أَمَوْتَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، قَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ ٱلْحِبَابِ، قالَ وَبَلَقْنِي مُعَانَبَةُ النَّبِيُّ عَنْكُ بَمْضَ نِسَالُهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ﴿ إِنْ أَنْتَهَيْآَنَّ أَوْلَيْبَدُّلَنَّ أَلَهُ رَسُولَهُ عَنْ خَيْرًا مِنْكُنْ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قالَتْ يَا مُحَرُّ أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا يَمِطُ نِسَاءَ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدَّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ الآيةَ \* وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَنْهُمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيْوب مَدَّتَنَى شَمَيْدُ سَمِيمُتُ أَنَسَا عَنْ ثَمَنَ ﴿ قَوْلُهُ ﴿ ثَمَالَى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُمِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيحُ الْمَلِيمُ ، الْقُوَادِدُ أُساسُهُ وَاحِدَثُهَا قَاعِدَةٌ ، وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النَّسَاء وَاحِدُها ٥٠ قاعدٌ مَرْشَا إِسْمُعِيلُ قال حَدَّ نَنِي مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَّدِّد بْنِ أَبي بَكُر أُخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمْرَ عَنْ عَا لِيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قالَ

(۱) أَنْشِهَا (۲) بَابُ وَالْتَحْذُوا (۲) وَالْقَاتُ رَبِّي (٤) مَثَلَثُ (٥) بَابُ وَإِذْ

الم ترى انْ قَوْمَك بَنُوا الْكَمْنَةَ وَافْتَصَرُواْ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ أَلاَ تَرُدُها (" عَلِي فَوَامِن إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَهُ لِلَّا حِدْثاَنُ قَوْمِكِ بِالْكُنْدِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرّ لَئَنْ كَانَتْ عَالِيمَة سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِي اللهِ مِنْ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ تَرَكَ أَسْتِلِامَ الرُّكْنَيْ اللَّذَيْنِ يليانِ ٱلْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِيْرَاهِيمَ ؛ فُولُوا ٣ آمَنَا بِأَنَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا عُمَّانُ بْنُ ثُمِرَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْمَارَكِ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرُونُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ (" وَيُفَسِّرُهِ مِنَهَا بِالْمَرَيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْارَمِ ، فَتَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ لَا نُصلَدَّقُوا أَهْلَ الْكِيَّابِ وَلاَ نُكَذِّبُوهُمْ وَفُولُولَ آمَنًا بِأَنَّهِ وَمَا أُنْزِلَ (١٠ الدُّبَّةَ قِبْلَتِيمُ (٦) أُلِّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَلْ لِلْهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَيِّمٍ مِرْتُمُ أَبُو لَعَيْمٍ سَمِعَ زُهَ يُرًّا مَ الْبَرَاه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسْمُولَ (٧) أَللهُ عَلَيْهِ صَلَّى إِنَّ بَيْتِ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَبْرًا ، وَكَانَ يُعْجَبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَبْتِ وَ إِنَّهُ صَلَّى أَوْ ( ٨٠٠ صَالَّهَا صَالَةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ۖ نَخْرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ رَ الَسْجِدِ وَثُمْ رَآكِهُونَ ، قالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِّ عَلَيْ كُمَا هُمْ قِبِلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي ماتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ ثُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجالُ قُتِلُوا كَمْ نَدْر مَا تَقُولُ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ أَلَنَّهُ : وَمَا كَانَ أَلَنَّهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَانَكُمْ (٥٠ إِنَّ أَلَنْهَ بِالنَّاسِ رَوُفُ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ ( ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُم ۚ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ ثَمَهِيداً

ده الاستردها الاستردها الاست الاست

(٢) كَالُّ قُولُوا

(٣) حدثني
 (٤) كسر الدين من الدرع

روع) سر الفراث الان قدم قا

(ه) إِلَيْهَا

क्रिक क्रिक क्रिक

(٧) النَّبِيَّ

 (٨) ألحق في المونيشة بنبر خط الاصل بن الاسطر بيه واو أو صلاها لاما والفظة صلاة هكذا أول صلاة صلاها اع من المامش

(م) الآية

(١٠) كَالْبُ قُلُولُهِ

<sup>و</sup>دة (11) حدثني وَأَبُو أَسَامَةَ وَاللَّفْظُ كِرِيرِ عَنِ الْا عُمَسَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو طلع عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللَّهُ رِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّذِ يَلِيُّهُ يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقيامَةِ ، فَيَقُولُ لَبِيْكَ وَسَمْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ هَلْ بَلَّنْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيُقَالُ لِامَّتِهِ هَلْ بَلْفُكُمْمْ ، فَيَقُولُونَ مَا أَنَانَا مِنْ نَذِيدٍ ، فَيَقُولُ مَنْ يَشْهِكُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ ثُمُمَّةٌ وَأُمَّتُهُ فَيَشْمُ نُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلْغَ ، وَيَكُّرِنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ مُنَّمِيدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذَكُوهُ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ ۚ أُمَّةً وَسَمَا لِتَكُونُوا شُهِدَاء وَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ، وَالْوَسَيْدُ الْمَدُلُ \* ( ) وَما جَمَانَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَبْعُ الرَّسُولَ " فِينَ يَنْتَكِبُ عَلَى عَقِيمَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى ٱلذِينَ هَدَى الله ومَا كَانَ اللهُ لِيُنبِيعَ إِمَا نَكُمْ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَوْفَ وَحِيمٌ مَرْثُ مُسَدَّدٌ () فَلَدُو لَّيْنَكُ قَبْلَةً اللَّهُ عَنْ سَأَنْيَا يَعْنِي عَنْ سَأَنْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَتُنَا تَرْضَاهَا فَهِلِّ وَجُهُكَ } النَّاسُ يُصَافُّونَ العَيْنِينَ فِي مَدْ إِدِ ثَبِلَ إِنْ جاء جاء فَقَالَ أَنْوَلَ ٱللَّهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَ أَنْوَلَ ٱللَّهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنْهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّالُهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّالُ أَنْدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنَّالُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنْدُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنْدُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ أَنْ يَسْتَقُبْلَ الْكُمْبَةَ تَأَمْتُهُ إِلَى مَ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْبُةِ مِلْ الْكَمْبُةِ تَقَلُّبَ وَجْهِيكَ فِي السَّمَاءِ ، إِنَّي ٥٠٠ : تُحمَّا تَعْمَلُونَ مَرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِنٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِّسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَنْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقَبْلَتَانِي غَيْرِي م وَلَنْ أَلِينَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكُوتَابِ بَكُلِّ آيَةٍ ما تَبَعُوا قِبْلَتَكَ ( ) إِلَّى قَوْلِهِ إِنَّك إِذَا لِنَ النَّالِينَ حَرْثُ عَالَهُ بِنُ عَنْهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَللهِ بْنُ دِينَار عَن أَبْنِ مُحَرِّدُ رَضِي اللَّهُ مَنْهُمَا مِيْمَا النَّاسُ فِي الصَّبِيحِ بِقُبَاهِ ، جَاءِهُمْ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِنَ أَنْ يَسْتَشْلِلَ الْسَكَعْبَةَ ، أَلا فَأَسْتَقْبِاوِهَا ، وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا بِوَجُوهِ عِمْ إِلَى الْكَمْبَةِ

شُعُلُّرُ الْمُشْجِدِ الْكُرَّامِ

(١٠) كَابُ قَوْلهِ

\* الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمُ لَيَّكُتُمُونَ ٱلْخَتَّى إِلَى قَوْ اِلِهِ (' مِنَ المُتَوِينَ مِرْشِ يَحْيَى بَنُ قَزَّعَة حَدَّثَنَا مالك عَن عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَمِّرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِي صَلاَّةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ قَدْ أُنْولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل فَأَسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجِوهِهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَمْبَةِ » وَلِكُلّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ٣٠ عَالْمُتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرٌ مِرْشُ (" تُعَلَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرٍ مِرْشُ اللهُ عَلَى عَدْ اللهُ عَلَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء وَدِيرٍ مِرْشُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ أَبُو إِسْفَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النِّيِّ عَنَّ النَّبِي عَنَّ الْمَدِّقَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَنَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَنِهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَلّهُ عَلَهُ عَلَهُهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَه الْقَدْسِ سِنَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْلًا ، ثُمَّ صَرَفَةُ (' يَحْقُ الْقِبْلَةِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّحِدِ الْحَرَامِ (٥) وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبَّكَ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ (١) وَأَنَّى عَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّحِدِ الْحَرَامِ (٥) وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبَّكَ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ (١) وَأَنَّى عَرَجْتَ فَوَلَ وَجُهَكَ شَطْرُهُ تِلْقَاوَهُ مَرْتُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ (٧) فاستداروا عَمَا تَعْمَلُونَ . شَطْرُهُ تِلْقَاوَهُ مَرْتُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدِّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِينْتُ أَبْنَ ثَمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَا ﴿ (٨) فَوَلُّوا وُجُوْهَ كُمْ النَّاسُ في الصُّبْحِ بِقِبُاء إِذْ جاءَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ فُرْآنٌ فَأْمِرَ (٦٠ أَنْ يَسْتَقَبْلَ السَّطْرَهُ . شَطْرَهُ تِلْقَاوهُ الْكَمْبُةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَاسْتَدَارُوا (٧) كَيْنَتَقِيمِ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْبُةُ ، وَكَانَ وَجُهُ اللهُ الْكَمْبَةُ وَاللهُ الْكَمْبُةُ وَكَانَ وَجُهُ اللهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامُ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهُكَ شَطْنَ السَّجِيْدِ الْحَرَّامِ وَحَيْثُما النَّاسِ إِلَى الشَّامُ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْنَ السَّجِيْدِ الْحَرَّامِ وَحَيْثُما النَّاسِ إِلَى الشَّامُ فَي وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْنَ السَّجِيْدِ الْحَرَّامِ وَحَيْثُما كُنْمُ (١٠) إِلَى قَوْلَامِ وَلَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ مَرْشُ فَيْدِيدَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَيْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَرِّ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ في صَلاَّةِ الصُّبْحِ بِقُبَاء إِذْ جاءُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيَّلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْكَعْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَّةِ (٠) مِن إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتُرِ اللهِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أُوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ

بِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ مَا كَرِنْ عَلِيمْ . شَعَا تُون عَلاَماتُ وَاحِدَثُمَا مَدِيرَةٌ وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ الصَّفْوَّانْ الْحَجِّرُ ، وَيَقَأَلُ ٱلْحِجَارَةُ الْلَسُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا ، وَالْوَاحِدّةُ صَفُوانَةٌ عِنْ الصَّفَا وَالصَّفَا لِلْجَبِيعِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَا رِّسَةً زَوْجٍ النَّبِيِّ عَلَّيْهِ وَأَنَا يَوْمَتُإِ حَدِيثُ السَّنْ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارِكَ وَتَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْرَوْةَ مِنْ شَمَائِرِ اللهِ فَأَنْ حَبَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْنَتَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعَلَّوْفَ بِهِمَا . فَمَا أَرَى (٢٠ عَلَى أَحَدِ شَيْئًا أَنْ لاَيطَوَّفَ بهما ، فَقَالَتْ عائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنَّزَّلْتُ هُذِهِ الآيَّةُ فِ الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهلُونَ لِنَاةً ، وَكَانَتْ مَنَاةً حَنْوَ قُدَيْدٍ وَكَأْنُوا يَتَكَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءِ الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَمَا مُر أَلَتُهِ فَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعَلَوْنَ مِمَا حَرِّمُونَ الْجُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا سُهُ يَانُ عَنْ عاصِم بْنِ سُلَيْهَانَ قالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ كُنَّا تَرَى ٣ أَنَّ مَا مِنْ أَدْ لِلْمَا هِلِيَةِ ، وَلَمَا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنا عَنْهُمَا كَأَنْوَلَ ٱللهُ تَمَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةُ (اللَّهُ إِلَّ أَنَّ إِلَى أَنْ يَعَلَّوْفَ بهما ﴿ وَمِن (ا النَّاس مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥) أَصْدَادًا وَاحِدُهَا نِدْ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥) أَصْدَادًا وَاحِدُهَا نِدْ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥) أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ذَالَ النَّيُّ اللَّهِ كَالِمَةً وَقُلْتُ أُعْرَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ مَاتَ وَهُوْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ ، وَقُلْتُ أَنَّا : مَنْ مَاتَ وَهُو لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْمِئَّةَ ﴿ ﴿ ﴾ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَى (٨) الْحُنَّ بِالْحُنَّ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابُ أَلِيمٍ". غُفِي تُرِلُّ مَرْشَ الْمُميّْدِي حَدَّثْنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا حَمْرُ و قالَ سَمِيْتُ مُجَاهِدًا قالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ

(۱) الشعام (۱) الشعام (۱) الشعام (۱) من ومله وقال ابن عباس وسف الهستمل الهستمل والكشيهي كتبه مصححه (۲) أركي (۱) أركي (1) أركي (1

(٨) إِلَى أَلِيمْ

مية را) يبيع (١) وضع لفظ باب بين الاسطرق بعض الفروع وفي الخامش في بعض آخر والمنكل يلا رقم ولا تهييجيح كشبة عصححه عدد:

عَنْهُما يَقُولُ كَانَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَكُم ْ تَكُنْ فِيهِمِ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهُذِهِ الْأُمَّةِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلِي الْكُرُّ وِالْمَبْدُ وِالْمَبْدِ وَالْأَنْيُ بِالْأَنْيُ ۚ فَنَ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْمَفُو أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ فَأُتَّبَاعْ بِالْمَرُوفِ وَأَدَاثِهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . يَتَّبِعُ<sup>(١)</sup> بِالْمَرُّوفِ وَ يُؤَدِّى بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَحْفِيفْ مِنْ رَبُّكُمْ ۚ وَرَحْمَةُ ۚ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ۚ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابْ أَلِيمْ قَتَلَ بَمْدَ قَبُولِ الدَّيَّةِ مَرْثُ مُكَّدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مُعَيْدُ أَنَّ أَنَّسَا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِي مِنْكُ قَالَ كِتَابُ أَلَهِ الْقِصَاصُ صَرَتْنَى عَبْدُ أَلَهُ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْنِيُّ حَدَّثَنَا مُمَّيْدٌ عَنْ أَنَّس أَنَّ الرُّبَيَّمَ عَمْتُهُ كَمَرَتْ ثَنَيَّةً جارية فَطَلَّبُوا إِلَيْهَا الْمَفْقَ فَأْبَوا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوا، فَأَتَوْا رَسُولَ ٱلله عَلِيُّ وَأَبُوا إِلاَّ الْقِصَاصَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ بِالْقَصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّفْرِ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكُمْ مَنْ مِنْيَةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ مِا لَخَقَّ لاَنْكُمْ مَنْ ثَنَيْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَمَفَوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنْ مِنْ عِبَادِ ٱللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى ٱللهِ لَا بَرَّهُ ﴿ (\*) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم الْمَلْكُمْ تَتَّقُونَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ عاشُورَا ﴿ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَّاهِلِيَّةِ ، فَالمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء كُ يَصِمْهُ مِرْشُ (") عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الرُّمْدِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَ عِلْشُورَاهِ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانٌ ، قَالَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ صَرِيثَى تَمْنُودٌ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةً عَنْ عَبّْدِ اللهِ قالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَتُ وَهُو يَطْعَمُ

فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورًا \* فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَن يَنْزِلَ (" رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ ثُرِكَ فَأَدُنُ فَكُلْ أَصْرَتُنَى مُمَّدُ بْنُ الْتَنَّى حَدَّثَنَا يَعْيى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ أَخْبَرَني أبي عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ يَوْمُ عاشُورَاء تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِي عَلِيَّةً بَصُومُهُ فَأَمَّا قَدِمَ المَّدِينَةَ صَامَهُ وَأَنْ بَصِيامِهِ فَامَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَثُرِكَ عَاشُورَاهُ فَكَانَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء كُمْ يَصُمُهُ \* (٢) أَيَّا لَمُ مَعْدُودَاتٍ فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَيِّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِينَكِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُرَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَقَالَ عَطَاهِ يُفْطِرُ مِنَ الْرَضِ كُلِّهِ كُمَّا قَالَ ٱللهُ تَعَالَى وَقَالَ لَكُسَنُ وَإِبْرُاهِيمُ فَ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ (") إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِعِيا أَ تُفْطِرَانِ ثُمُ تَقْضِيانِ ، وَأُمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطَاقِ الصَّيَامَ ، فَقَدْ أَطْهَمَ أَنَسُ إِبَعْهَ مَا كَبِنِ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ ، كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ ، تِرَاءَةُ الْمَامَّةِ أَيْعَلِيقُونَهُ وَهُوَ أَكُثُنُ حَرَثَىٰ إِسْعُنَى أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاهُ بْنُ إِسْعُنَى حَدَّنَنَا عَمَرُ و بْنُ دِينَادِ عَنْ عَطَاءٍ (١) سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (٥) وَعَلَى الَّذِينَ يُطُو أَوْنَهُ (١) فِدْيةٌ طَعَامُ مِينَكِينِ . قَالَ أَبْنُ عَيَّاسِ لَيْسَتْ مِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالمَرَّأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَعْلِيمَانِ أَنْ يَصُومًا ، فَالْيُطْعِمَانِ ٢٥ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا \* فَأَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهِرَ فَلْيَصُمْهُ مَرْشَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْن تُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأً فِدْيَةٌ (٥٠ طَعَامُ مَساكِينَ قال هي مَنْسُوخَة " مَرْشُ قُتَيْبَة حَدَّثَنَا بَكُنُ بْنُ مُفَرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَدِّرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْتَى سَلَمَةً بْنِ الْا كُوعِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ لَكَ انز كَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَمَامُ مِنْكِينِ ، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِئَ ، حَتَّى

(١) أينز لَ (٣) بَابُ قَوْلِهِ (٣) أو الحَامِلِ (٥) أو الحَامِلِ (٥) ينوله (٧) كَلُوتُونَهُ فَلَا يُطْيِقُونَهُ (٧) كنا ف اليونينية وف النرع كنيره فيطمعانه (٨) فيدية طَعَامِ

زَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَنَتُهُا (') مْأَتَ بُكُمِّرُ قُبْلَ بَرِيدَ ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيام الرَّفَتُ إِلَى نِسَافِكُم (٥) هُنَّ لِبَانُ لَكُمْ وَأَنْهُمْ لِبَانٌ كُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ ۚ ثَغْتًا نُونَ أَنْفُسَكُم ۚ فَتَابَ عَلَيْكُم ۚ وَعَفَا عَنْكُم ۚ فَالآنَ تَاشِرُوهُ فَنْ وَأَبْتَنُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْبَرَاءِ ا وَحَدَّثَنَا (") أَحْمَدُ بْنُ غَمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قالَ حَدَّثَنَى (") إِبْرُ اهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَضِي اللهُ عَنْهُ لَكًا نَزَلَ صَوْمُ وَمَضَانَ كَانُوا لاَ يَثْرَبُونَ النِّسَاء رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجِالْ يَعْنُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَرْلَ الله : عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ (٥) وَعَفَا عَنْكُمْ \* (١) وَكُلوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَمْبَيْنَ لَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَنِصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (٧) ثُمَّ أَيُّوا المِّيَّامَ إِلَى النَّيْلِ وَلا نُهَاشِرُ وبنُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِيفُونَ فِي الْسَاجِدِ إِلَى قَوْلِهِ تَتَّقُونَ الْمَا كَفَ الْتَوْمِ مُنْ يُرْمُنَا مُوسَى إِنْ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوا لَهُ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْيّ عَنْ عَدِي ۗ قَالَ أَخَذَ عَدِينَ عِقَالًا أَيْضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ ، حَتَّى كَانَ بَمْضُ اللَّيْلِ تَظُرَ وَلَمْ يَسْتَبِبْنَا وَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جَيَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي (٨) قَالَ إِنَّ وِسادَكَ إِذَا لَمَرِيضٌ أَنْ كَانَ اللَّيْطُ الْا يْيَضَ وَالْأَسْنَ وَهُ تَحَمَّتُ وِسَادَتِكَ مَرْشَ الْتَبَيَّةُ بَنْ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرَّفٍ عن الشَّعْيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ ، ما الخَيْطُ الْأَيْصَ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، أَهُمَا الخَيْطَانِ قالَ إِنَّكَ لَمْرَ يَضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْحَيْطَائِ ، ثُمَّ قَالَ لا : بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَرُشُ الْهِ مُنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ كُمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَى (٥) أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهِل بْن سَعْدِ قَالَ وَأَنْو لَتْ (١٠٠ : وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْجَيْطُ الْأَيْيَافُ

(١) قال أبو عبد الله - كَنا

(١) إِلَى وَ ٱبْتَعُوالْمَا كُنْدَبَ اللهُ لَكُمْ

**禁止 (7)** 

(٦) تَابُ يُعَوُّ الدِ

(v) الايَّةِ

(۸) وِسَادِي

م وسَادَتِي عِقَالَيْنَ

(١٠) أُنْزِلَتْ

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَكَمْ أَيْزُلْ (١) مِنَ الْفَجْدِ ، وَكَانَ رِجالَ إِذَا أَرَادُوا الْصَوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ إِنَّ وَجُلَّيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاسْوَة ، وَلا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يُتَبَيَّنَ لَهُ رُوا يَنْهُما مِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ بَعْدَهُ (٢) مِنَ الْفَجْدِ ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنِ النَّهَارِ » ( الْهِ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُودِهَا وَلَكُونَ الْبِرَّ مَن أَتَّى ( ) وَأَثُوا الْبُيُّوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا ٱللهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ مَرْثُ عُبِيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعْقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، كَأَنْوَلَ أَنَّهُ : وَلَيْسَ الْبِنْ يِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظِهُورِهَا وَلَكُمِنَّ الْبِرّ مَنِ أَتَّقُ وَأَثُوا الْبُيُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا \* ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِيثَنَهُ ۗ وَيَكُونَ اللَّينُ للهِ وَإِنِ أَنْهَوْ ا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَّا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ مَافِعٍ عَنِ أَبْنِ تَهْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلانِ في فينْنَةِ أَبْنِ الزُّ بَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا (٧٧ وَأَنْتَ أَبْنُ ثُمَّنَ وَصَاحِبُ النَّبِيّ فَا يَنْفَكَ أَنْ تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي ، فَتَالَا (٨٠ أَلَم ويقُل ٱللهُ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ ، فَقَالَ قَاتَلْنَا جَتَّى لَمْ تَكُمِنْ فِثْنَةٌ ، وَكَانَ ٱلدِّينُ للهِ ، وَأَ نَتُم ثُرِيدُونَ أَنْ ثَقَا يَلُوا حَتَّى تَكُونَ فِينَّهُ وَيَكُونَ الَّذِينُ لِغَيْرِ اللهِ ، وزادَ عُمَّانُ أَبْنُ صَالِح عَن أَبْنِ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي فَلَانْ وَحَيْقَةُ بْنُ شُرِيْح عِنْ بَكْدِ بْنِ عَمْرُو المَافِرِيَّ أَنَّ بُكَمِّيرٌ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبْنَ تَحْمَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ هُنِ ما حَمَّلَكَ عَلَى أَنْ تَحْبَعُ عامًا وَنَعْتَمِرَ عامًا وَتَثَرُّكُ ٱلْجُهَادَ في سَبِيلِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، قَدْ (١) عَلِمْتَ مَا رَغَبَ ٱللَّهُ فِيهِ ، قَالَ يَا أَبْنَ أَخِي مُبِنِيَ الْإِمِثْلَامُ عَلَى خَسْ إِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَالصَّلاَّةِ الْحَسْنِ ، وَصِيمَ رَمَضَانَ ، وَأَدَاءِ الرَّكَاةِ ، وَحَجَّ

(۱) يَارُلُونَ (۲) يَوْدُونُونِ (۲) كَالَّبُ قَوْلُهِ لَيْسَ (٤) الآية (٥) يَالَّبُ قَوْلُهِ لَيْسَ (٥) يَالَّبُ قَوْلُهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللْهِ الللْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللْهِ الللللِّهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللَّهُ اللللْهُ الللْهِ الللللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهُ الللْهُ اللللْهِ اللللْهُ الللْهِ الللللللللللْهِ اللللللْهِ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللْهِ

(۹) وقد

(١) فَإِنْ بَنْتُ الْمُكَلِّمُا تَبْغِي هَتَى تَغِيهُ و ما يُعَدُّ بُونَهُ (۲) يُعَدُّ بُونَهُ Jean (r) (١) أبابُ قَوْالِيهِ (ه) مداني الْمُ الْمُولِدُ (٨)

الْبَيْتِ. قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ عِنْ أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكَّرَ اللَّهُ فَ كِتَابِدِ: وَإِنَّ طَالَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱتْتَنَكُوا فَأَصْلِحُوا ابْنَهُمَا (١) إِلَى أَمْرِ ٱللهِ ، قَاتِلُوهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً قَالَ فَمَلْنَا عَلَى عَمْدِ رَسُولِ أَنَّهِ عَنِّينًا وَكَانَ الْإِمْارَمُ قَلِيادً ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُّ ف دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُمَذَّبُوهُ " حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فَيْنَةٌ ، قال فَا قَوْلك فَ عَلِي ۗ وَعُمَّانَ قَالَ أَمَّا عُمَّانُ فَكَأَنَّ ٱللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَانَّمُ فَكَرِهُمُ أَنْ تَمْفُوا " اللَّي عَلَى الْأَخْرَى فَقَا تِلْوا الَّتِي وَعُمَّانَ قَالَ أَمَّا عُمَّانُ فَكَا أَنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَانَّتُم فَكَرِهُمْ مَا نُتَمَفُوا " اللَّهُ عَلَى الْأَخْرَى فَقَا تِلُوا الَّتِي فَعَالَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَانْتُم فَكَرِهُمْ مَا أَنْ تَمَفُوا " اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِي ۚ فَأَ بْنُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَتَنَّهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هُذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرونَ \* (\*) وَأَنْفِقُوا في سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلْقُول بِأَيْدِيكُم إِلَى النَّهِلُ كَافِ وَأَحْسَنُوا إِن اللَّهُ يُحِبُ الْحَسِنِينَ . النَّهُ لُكَةُ وَأَلْكَ وَاحِدُ وَيُونَ السُّحُقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ تالَ سَمِيْتُ أَبَا وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَأَنْفِقُوا في سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَّهُلُكَارِه، قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ ﴿ ٥٠ فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ وَيَمْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ وَنْ عَبْدِ إِلَّا (١) بَابُ قَوْلِير الرُّهُنِ بْنِ الْأَمْنِهَا فِي قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَمْقَلِ قَالَ قَمَدُتُ إِلَىٰ كَمْنِ بْنِ أَعِبْرَةَ إِلَّا وَهِ مِاللَّهُ في هُذَا المَّدِيدِ يَهْنِي مَسْجِدَ الْكُونَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ فَتَالَ مُعِلْتُ إِلَى النَّبِيُّ مَنْكُ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجُهِي ، فَتَالَ ، ا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بك هٰذَا أَمَا تَجِدُ مَاةً ؟ قُلْتُ لا ، قالَ مُم ۚ ثَلَامَةً أَيَّامٍ ، أَوْ أَلْدُمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ لِكُلّ مِسْكِينِ نِعِنْفُ صَاعِ مِنْ طَمَامٍ، وَأَهْلِنْ رَأُسَاكَ، فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَّةً ، وَهِي لَكُمْ عاملة (١١) من مَن مَنتُم بِالْمُدْرَة إِلَى النَّجْ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّانَا يَعْنِي عَنْ عِمْرَانَ اللهِ (١١) بَابْ أَبِي بَكْدٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجَاهِ عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتَمَةِ فَ كِيتَابِ اللهِ فَمُمَكِّنَاهَا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكُمْ كَيْزُلُ قُرْآلَنْ يُحَرِّمُهُ وَكُمْ " يَنْهُ (١٠٠ عَنْهَا حَتَّى مات قال رَجُلُ بِرَأْ بِهِ ما شاء ﴿ (١١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ

تَهْتَنُوا فَمَنْاذَ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ مَرْثَى تَعَمَّدُ قَالَ أَنْبَرَنِي (١) أَبْنَ شَيْنَةَ عَنْ عَيْد عَن آبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَدْبُّهُما فَالْهَ كَانَتْ عُكَافَلُ اللَّهِ وَعَبْنَةٌ وَذُّو الْجَازِ أَسْقَاقًا اللهِ الجَاهِلِيَّةِ كَتَأْثُمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَواسِمِ، كَنَرْلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَهَنْاذً مِنْ رَبُّكُمْ فِ مَوَاسِمِ الْمَنِّي " " ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضِ النَّالَ مَرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ مَانِمَا يُعَمِّدُ بْنُ مَازِمٍ عَدَّاتَنَا هِشَامٌ عَنَّ أَبِهِ عَنْ عائِسَةَ رَضِي الله عَنْهَا كَانَتُهُ وَيُشَيِّدُ مِنْ هَانَ دِبِهَا يَقِفُونَ بِالْزُدَافِةِ وَكَانُوا يُسَمِّونَ الْحُسْ وَكَانَ الله يَقِف بِمَا ثُمَّ يُمْيِض مِنْها ، فَذَاكِ تَمَوْلَهُ تَمَالَى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَعاض النَّامن ، حَرِيْنَ أَنْ بْنُ أَنِي بَكُر حَدَّتَنَا نُعَنِينُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً أَخْبَرَ فِي كْرَيْبُ مَنَى أَبْنِ عَبَاسِ فَالْهَ يَطَاوِفُ ٥٠ الرَّجْلِ بِإِنْبَيْتِ مَا كَانَ حَادَلًا حَتَّى يُجِلّ إِ إِلْحَتِيَّ - هَاذِهَا رَكِبَ إِلَى ءَرَدَا فَهُنَ لَيْمَرَ لَهُ هَذِيَّةً ٢٠٠ مِنَ الْهُرِيلِ أَوِ الْبَقَرِ أُو الْبُغَمَ مَا نَيَسُرُ لَهُ مِنْ ذَاكِ مَنْ ذَاكِ شَاء غَيْرَ إِنْ (٧) كُمْ يَتَيْسُرُ لَهُ فَعَلَيْهِ وَكَرَاكُمُ أَيَّامِ في المَنْ وَغَالِثَ فَبْلَ يَوْم عَرَنَهُ وَإِنْ كَانَ آخِنَ (١) يَوْم مِنَ الْلَا يَلِم الثَّلَاثَة يَوْم عَرَفَة فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنْقُلَاقِي " عَنَى إِمْضَاتِ مِنْ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلَّى أَنْ يَكُونَ النَّفَائِزَمْ ثُمَّ لِيَدُفْعُوا مِنْ عَرَفات إِذَا افاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الذِّي يَبِيتُونَ (١٠) بع ثَمْ لِيَدْ كُو ١٧٧ أَنَهَ كَنِيرًا ، وَأَكْرُوا التَّكَمُبِينَ وَالتَّهُمُلِيلَ تَبْلَ أَنْ نُصْبِحُوا ، ثُمَّ أَفِينُوا فَإِنَّ الْمَاسَ كَمْ نُوا يُفِيضُونَ ، وَقَالَ أَللهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاض النَّالْ وَاسْنَفُولُوا أَلَمُ انَّ أَلَيْمَ عَفُونَ وَحِيمٌ ، حَتَّى تَوْهُوا الْجَمْرَةَ ﴿ (١٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي النَّانِيَا حَسَنَةً (١١٠ وَفَي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابِ النَّارِ مَرْتُنا

(1) أنبرنا (7) عكاط يُصرف في لغة أهل الحجاز ونو تهم لايصرفون. من الحكم أه من البرينية

(٦) أَسُوانَ الْجَاهِلِيَّةِ
 (٤) أَنَّد

(ه) كذا في اليونينية وعلى التحتية بكون الرجل مرفوعا كا ضبطه في الدو من الحامش عنفا أو مثقلا اله من الحامش خنفسفة قال القسطائر في وفي نسخة هذا أي المن عبر اليونينية أيضاً كافي عامش بعض الدوج معنا كثيه مصدته

د الله (٧) الله (٧)

[ (A)

(٩) يَنْطَلْنُ

ور الونينية

(۴۰) یُشَابِرَ آرْ . برامین مهملتین و دو الصواب مدند ۱۰ یُشَابِرَ زْ بزار وَک (ما

(11) نسستة الحافظ مَ لينكروا الله كنهرا أو أكثرُوا فال في الفتح هو شك من الراوى

> '(۱۲) کائٹ سے

3 1 (11**)** 

(١) جَنِي ابْنِ جُرَيْجُمر گِالِ (r) (1)

أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ عَنْد اللَّهُمَّ رَبُّنَّا آنِنَا فِ اللَّهْ نُيَّا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ وَهُوَ أَلَهُ ٱلْجِمَامِ ، وَقَالَ عَمَاكُ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ مَرْشُ فَبِيمَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً. عَنْ عَائِشَةَ تَرْ فَعُهُ قَالَ أَبْغَضُ الرَّجِالِ إِلَى اللهِ الْأَلَّةُ الخَصِيمُ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَى (" أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عالِيمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ ﴿ \* أَمْ حَسِيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجِنَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ (؟) مَسَنَّتُهُمُ الْبَأْسَاهُ وَالفَّرَّانِ ، إِلَى قَرِيبُ عَارَثُ ا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُرْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِئْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً بَقُولُ قَالَ أَنْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى إِذَا أَسْتَيَّاسَ الرُّمْلُ وَطَنُّوا أَنَّهُم قَدْ كُذِبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِمَا هُنَاكَ وَتَلَاحَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا ] (٥) كِابُ إِنْ نَصْرَ اللهِ قَرِيبِ، فَلَقِيتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَنَدَ كَرْثُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قالَتْ عالِشَةُ اللهِ (٦) حَدْمَا مَعَاذَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَسُولَهُ مِن شَيْء قَعَلَ ، إِلاَّ عَلِي أَنَّهُ كَائَّنْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، الاس فيم وَلَكُونَ لَمْ يَزَلِ البَارَءُ بِالنَّمْلِ ، حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذَّ بُنَ بُسُمْ ، فَكَانَتْ تَقْرَوْهَا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّ بُوا مُثَلَّةً \* () نِتَاوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ وَأَنُوا مَنْ أَنَّ مِنْ أَنَّ مِنْ مُعْمُ وَقَدَّمُوا لِأَنْسُكُم الآيَا مَنْ مَنْ (١٠ إِسْفُقُ أَخْبَرْ ا النَّضْرُ بْنُ ثُنْمَيْلِ أَجْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَّرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأُ الْقُرُ آَنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفَرُغَ مِنْهُ \* فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأً سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى ٱنْتَهِي إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِي فِيما (٥٠ أُنْرِلَتْ ؟ قُلْتُ لا ، قَالَ أُنْزِلَتْ في كَذَا وَكذَا ثُمُّ مَنَّى ﴿ وَعَنْ عَبْدِ الصَّدِ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى أَيْوِبُ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ ثَمْرَ عَأْثُوا جَرْنَكُمُ أَنَّى شِنْتُمْ قَالَ يَأْتِيهَا فَى \* رَوَاهُ مُمَّدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُبَيْد أَنَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ ثَمَّرَ وَيَكُوا أَبُو تُعَيِّمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْن حَدِر سِمِيْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَالْهَا جاء الْوَلَهُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَارُ مَنْ حَرْثُ لَكُمْ قَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْمُ « (°) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَمِوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَرُونِ عَبَيْدُ ٱللهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُهِ عامِ الْمَقَدِيُّ حَدَّثَنَا صَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّانَى مَنْ يُلُ بُنُ يَسَارِ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ ثُمُنْطَبْ إِلَّ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَانَتَنِي مَمْقُلُ بْنُ يَسَارِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ إِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اللَّتِي أَنَّ أُخْتَ مَعْتَالِ بْنِ يَسَارِ مَلَقَهَا زَوْجُهَا ، فَثَرَّكَهَا حَقَ ا انقضت عيدها تَفْدَاجَا عَأْنِي مَسْفِلْ وَنَزَلَتْ : فَلَا تَسْفُلُومُنَّ أَنْ يَسْكَمُونَ أَزْوَاجَهُنَّ \* وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَنْ بَمَّةً وَعَشْرًا ، إِنَّ " عِا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ . يَمَفُونَ يَرَبِّنَ حَرَّمُن أُمَّيَّةُ بِنُ بِسُطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْدِ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قالَ أَبْنُ الرُّ يَبْدِ قُلْتُ لِمُثَالَ بْن عَنَّانَ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُّونَ أَزْوَاجًا قالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الْأَخْرَى تَكُنُّبُهَا (") أَوْ تَدَّعُهَا ، قالَ يَا أَبْنَ أَخِي لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَالِهِ مَرْثُنا (") إِسْمُ لَقَ مَدَّ نَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَبَّفُونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْمِيَّةُ تَمْتَدُّ عِنْدَ أَهْلَ رَوْجِهَا وَاجْبُ وَأَنْزَلَ اللهُ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنْ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَهُ أَزْوَاجا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ عَالِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيها فِمَلْنَ فِي أَنْفُهُمْ إِنَّ مِنْ مَعْدُوفِ، قالَ جَمَّلَ ٱللهُ كَمَا تَمَامَ السَّنَةِ مِدْبَعَةً (٥) أَشْهُرِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فَ وَصِيِّتْهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوْ قَوْلُ ٱللهِ نَمَانَى : غَيْرَ

(۱) باب المحدد (۱) فاردًا بكنت أجلهُنَّ فيها فكر بجناح عليكم فيها فعلن في النفر في المكن في المكن في المكن في المكن في المدها قال الاندهها كذا في اليونينية بخط الاسل فيها بعدها قال الاندهها والمكن الذي يأتي هكذا والمحدد في اليونينية بخط الاسل فيه فنم تكنيا قال تدهها بابن أني الأفير شيأ منه من مكانه

(٤) حَدَّتَنَ وَ (٥) بِسَبْعَةِ

إِخْرَاجٍ وَاإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالعِدَّةُ كَمْ هِي وَاجِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَطَاهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَسَخَتْ هُذِهِ الآيةُ عِيَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَمْتُدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُو قَوْلُ اللهِ تَمَالَى أَ: غَيْرً إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاهِ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْ لِهِ (١) وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّنِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلَنْ ، قال عَطَاهِ ثُمَّ جاء الْبِيرَاتُ فَنَسَيْحَ السُّكُنَّى فَتَعَدُّ حَيْثُ شاءتْ وَلاَ سُكُنَّىٰ لَمَا وَعَنْ مُحَدِّينِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقاءِ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِلْذَا \* وَعَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هُــٰذِهِ الآيةُ اللهِ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهِا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءتْ لِفَوْلِ اللهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ بِكَوْرَهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ بِكَوْرَهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ بِكَوْرَهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ بِكَوْرَهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ حَدِّثَنَا (" عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَّد بْنِ سِيرِينَ قالَ جَلَسْتُ إِلَى اللهِ وَلَكِينْ عَمَّهُ تَعْلِسِ فِيهِ عُظْمْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ فِي شَأْفِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن وَلْكُنِ ( ْ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِي ﴿ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجْلِ فِي جانِبِ الْكُوفَةِ اللهِ ﴿ وَيَرْفَى وَرَفَعَ صَوْ لَهُ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، أَوْ مِالِكَ بْنَ عَوْفِ ، قُلْتُ الإ (٨) حدثنا هنام قال حدثنا كَيْفَ كَانَ قَوْلُ أَبْن مَسْتُعُودٍ فِي الْمُتَوَنِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهُيِّ حَامِلٌ فَقَالَ : قالَ أَبْنُ مَسْمُودِ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظُ وَلاَ تَجْعَلُونَ كَمَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ (٥) إِسُورَةُ النَّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ مُحَلَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَادِد مِن عَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَرْثُ اللهِ عَنْ كُمَّا لِهِ عَنْ تُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ مُمَّدِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَرْبُكُ صَرَّتُن (٧) عَبْدُ الرُّ مَن حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِ قَالَ (٨) هِشَامْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُكَدَّدُ عَنْ عَبيدة عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ قالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلاَّةِ الْوُسْطَى حَتَّى

فابت الشُّسْ مَرَ لَهُ تَبُّورهم وَإِنْ يَهُم أَنْ أَجْوَافَهُمْ مَلَكَ يَحْيى نَارًا \* وَقُومُوا للهِ قَانِينَ (١) مُعَادِينَ وَرَحُوا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَدْيُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بُن أَبِي خَالِهِ عَن الحَارِثِ بْن شَبَيْلِ عَنْ إَنِي عَمْرِ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنَ أَرْفَمَ قَالَ كُنَّا نَشَكَلُّم ف الصَّلاَّةِ يُكَ أُمُّ أَنَاهُ فِي حَجَّتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ خَافِظُوا عَلَى الصَّاوّاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُرُ رُعِلَى وَقُومُوا لِنَّهِ قَانِةِ مِنَ ، فَأُمِنْ مَا بِالسُّكُونِ ﴿ (٧) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا وَإِنَا أَيْنُمْ ﴿ فَأَذْ كُرُوا أَنَّهُ كُمَّا عَلَّمَ كُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ه وَقَالَ أَنْ بُرِينٌ خَرُسِيَّهُ عِلْمُهُ مَ يُتَأَلُّ بَسْطَةً ﴿ يَادَةً ۖ وَفَضْارًا أَفْرَ غُ أَنْزِلْ ، وَلاَ يُؤْدُهُ لَا يُثْقِلُهُ آدَنِي أَنْفَلَنِي وَاللَّادُ وَالْأَيْدِ الْقُوَّةُ } السُّنَةُ ثُمَّاسُ ٥٠ ، يَتَسَنَّهُ يَتَفَيَّرُ ، فَبُهِتَ ذَهَبَتْ عُبَّتُهُ ، خَاوِيةً لاَ أَنِس فِيهَا ، عُرُوشُهَا أَنِيتُهَا ، السَّنَةُ ثُمَّاسٌ ، تُنْشِرُهَا النَّا النَّاهُ كَمْ إِنَّ الْمُعْ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّى النَّمَاهُ كَمْدَةُ مِنْ الْرّ \* وَقَالَ أَنْ عَبَّانِ وَ مَنْ الدُّن عَالَيْهِ فَنَ فَ وَالْ عِكْرِيَّةُ وَابِلْ مَعَلَى سُدِيد، الطَّلْ النَّدَى ، وَحُدْمًا مِثَلُ عَنِلَ الْمُؤْمِنِ ، يَسَلَّهُ يَنْفَيْنُ مِرْشِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ( ) مالك عَنْ عَافِي أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا شَيْلَ عَنْ (٧) فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى صَارَةِ النَّوْفِ ، قالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيَصَلَى بِيهِ الْإِمامُ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَأَنِيَةٌ مِنْهُمْ مِنْ أَمْ وَبَيْنَ الْعَدُو كُمْ يُصَلِّمُ فَإِذَا صَأَىٰ (") الَّهِ بِنَ مَعَهُ رَكْمَةً أَسْتَأْخَرُوا سَكَانَ الَّذِينَ أَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ ، وَ يَتَقَدُّمُ الَّذِينَ كُم \* يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَمَهُ رَاثِمَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَيَقُومُ (٧) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّا الْفَتَيْدِي فَيْصَأُونَ لِأَنْشُيهِمْ رَكْنَة بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمامُ ، فَيَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ ( ) مِن الطَّأَ يُفْتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَائْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفْ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّوا رجالاً قياماً عَلَى أَقْدُاهِ مِنْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَغْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقَبِلِيهَا قالَ مالك قالَ نافيخ لا أَرى

(قــوله القوة) ضرب في اليونينية على أل اه من سائر النسخ التي ممناكبتيه مصححه

(٤) النعاس

ميره (ه) أخبرنا

(٦) صلي

(٨) وَاحِدَةٍ

عَبْدَ اللهِ بْنَ بْعَمْرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنِيَّ ﴿ ﴿ مُوكُونُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَيْدُ بْنُ الْأُسُودِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالًا حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قالَ قالَ أَبْنُ الزُّرَبِيرِ قُلْتُ لِلْمُمَّانَ هُذِهِ الآيَةُ الَّتِي ف الْبَقَرَةِ: وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَدْنَسَخَهُما الْأُخْرَى (٣) عَلِّمَ تَكَثَّبُهَا قَالَ تَدَعُهَا يَا أَبْنَ أَخِي لاَ أَغَيْرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ الرو وَاللَّذِينَ يُتَّوَفُونَ مُحَيْدٌ أَوْ نَحْقَ هَٰذَا ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْدِي اللَّوْتَى ('' مَرْثُثْ ا أُنْهَاكُ بْنُ صَالِحً يِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُنْ يَأْخُرَ نِي بُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً اللهُ اللهُ الأُخْرَى. من ، وَسَمِينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَاللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ النَّهِ عَنْهِ وَسَقَطَتَ مِنْ إِبْرُ اهِيمَ إِذْ قَالَ رَبُّ أَدِنِي كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى قَالَ أَوَلَم ۚ نُوَّمِنْ قَالَ بَلَى وَلْكَنْ اللهونينية نِيَعَلْمَانَ قَلْبِي عِلْمَهِ قَوْلِهِ : أَيَوَدُّ أَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ (٥) و لَكُونُ قَطْعُنَ نَشَكَرُونَ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْدِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ۗ إِلَى فَوَالِهِ ۖ تَمَلَّكُمْ يَحَدَثُ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ مُمَمِيْرِ قَالَ قَالَ مُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأُ مُحِكَبِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ مِوْمًا لِأُ مُحِكَبِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ اللّهِ عَيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ مِوْمًا لِأُ مُحِكَبِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِوْمًا لِأَ مُحِكَبِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ فِيمَ تَرَوْنَ (٦) هَذِهِ الآيَةَ نَرَلَتْ : أَيَوَدُ أَحَدُكُم ۚ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ ۗ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ ۗ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ ۗ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ ۗ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ أَل ا فَنَضِبَ عُمَرُ ، فَقَالَ قُولُوا تَعْلَمُ ، أَوْ لاَ تَعْلَمُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ في نَفْسِي مِنْهَا شَيْءُ الربي بَابْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ مُعَلِّدُ يَا أَبْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ يَحْقِيرْ نَفْسَكُ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ خُربَتْ مَثَلاً لِعَمَل ، قالَ مُحَمُّ أَيُّ عَمَل ؟ قالَ أَبْنُ عَبَّامِي لِمِمَلِ ، قالَ مُحَرُّ لِرَجُلِ إِلَّ غَنِيِّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُم بَعَتَ ٱللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ ﴾ أَعْمَالَهُ ، فَصُرْهُنَّ قَطَّمْهُنَّ « (٧ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِنْكَافًا ، يَقَالُ أَنْكَفَ عَلَى ٓ وَأَلَحْ عَلَى ۖ وَأَحْفَا فِي بِالسَّنَالَةِ فَيُعْفِيكُم يُجْهِدْ كُم مِرْتُنَا أَنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَعْفَر

(٥) مِنْ نَخِيلِ وَأَعْنَابِ

قالَ حَدَّثَىٰ شَرِيكُ بْنُ أَبِي غَيِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ وَعَبْدَ الرَّهْمُنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأُنْصَارِي قَالاً سَمِيْنَا أَبِا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَلِي لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ النَّدْرَةُ وَالنَّدْرَ تَانِ ، وَلاَ اللَّقْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَّ آنِ ، إِنَّا الْمِنكِينُ الَّذِي يَتَمَفَّفُ وَأَقْرُ وَا (١) إِنْ شِنْتُمْ ، يَعْنِي قَوْلَهُ : لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْافًا ﴿ وَأَحَلَّ أَللُّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبا ، اللَّسُّ الجُنُونُ مَرْثُ الْمُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَ عَمَّنُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ لَكَ نَرَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبُقَرَةِ فَى الرِّبَا ، قَرَأُهَا ( " رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَلَى النَّاس ، ثُمَّ ا حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْدِ \* يَمْحَثُّ ٱللهُ الرِّبَا يُذْهِبُهُ مِيرَثِنَ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا ا تُحَدَّدُ بْنُ جَمْنَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمانَ (٣) سَمِعْتُ أَبَا الضُّلِّي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُمَّا أُنْ لَتِ الآياتُ الْأَوَاخِر مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ مَرِيِّ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَوْرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ \* فَأَذَنُوا بِحَرْبِ ( عُ ) فَأَعْلَمُوا مَرَشَّىٰ مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّلَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبِي عَلَيْ ٥٠ فَ اللَّهْ عِدِ وَحَرَّمَ النَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ \* ٥٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ (٧) وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ لَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مُنْفَيَانَ عَنْ مَنْصُور وَالْأَمْمَش عَنْ أَبِي الضُّفِّي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْرِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّةِ فَقَرَأُ هُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْمَمْنِ ﴿ (^) وَأَنَّقُوا يَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْثُ قَبِيصَةٌ أَنْ عُقْبَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عاصِم عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال آعِرُ آيَةً تَزَلَتْ عَلَى النِّي يَنْ آيَةُ الرَّبا ﴿ " وَإِنْ تُبْدُوا مَا فَ أَنْفُسِكُمْ أَوْ

(i) المراها (r) متراها (r) الأعملي (i) من الله ورَ سُولِدِ (i) المراه (v) تُعُقْوُهُ (١) يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَ يُعَذّبُ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً وَدُرُ وَرَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً عَنْ خَالِهِ الْحَذَّاء عَنْ قَدِيرٌ وَرَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّي مَيِّكَ وَهُو اَبْنُ مُحَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّي مَيِّكَ وَهُو اَبْنُ مُحَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ وَإِنْ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّي مَيِّكَ وَهُو اَبْنُ مُحَرَ النّهُ وَهُو ابْنُ مُحَرَ النّهُ وَهُو ابْنُ مُحَرَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

## ( سُورَةُ آل عِرْانَ (٥٠)

(1) [V]

(۲) بَاتِ

كذا فى غسبر لسَسَخَة ممناً بالهامش بلارتم ولاتصميح كتبه مصمحه

(٣) ابن منصور حدثنا

(١) النّبيّ

(ه) بمم الله الرحن الرحم ( قوله شفا حفرة ) هو الى ا حديث عبد الله بن حسامة أ ثابت عندالستملى والكشبهني كتبه مصححه

> سه،، (ت) والمسوم

(٧) فَي اليَّوْنَيْنِية مصروفة

(٨) ٱلْجُمُوعُ وَاحِدُهَارِ بَى

(٩) قال سَعِيدُ بِنُ جُنير وَعَنْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ ابْنِ أَبْرَى الرَّاعِيبَةَ النُسَوَّمَةُ

ر (١٠) مِنَ النَّسِّ مِنَ النَّطْفَةِ (١٠) وَ يَخُورُجُ مِنْهَا الْحَقْ (١٠) وَ يَخُورُجُ مِنْهَا الْحَقْ سهر

اُهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدِّي (١) زَيْمْ شَكَّ البُّغَاء الْفِيثَةِ الْمُثْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُونَ (٢٠ يَعْامُونَ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ " مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا بَرِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسْتَرِيُّ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قالَتْ تَلاَ رَسُولُ الله على هذه الآية : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَاتٍ هُنَّ أُمْ الْكِتابِ وَأَخَرُ مُتَمَابِهَاتٍ مَا مًا الذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِّمُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ أَبْنِهَا، الْفَيْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (\*) إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُولُو الْأَلْبَابِ. قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ۗ فَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ مِن يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ قَأُولَنْكَ اللَّهِ مَنَى ٱللَّهُ قَاحْذَرُوهُم (٥٠ \* ١٠ وَ إِنَّى أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَرَثْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحمَّدٍ حَدَّثَنَا (٤) وَمَاْيَعُلَمُ أَنَا وِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ مامِنْ مَوْلُودٍ يُولَهُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَنَّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ مَارِجًا مِنْ مَسَ الشَّيْعَلَانِ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَأَبْنَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَقْرَوْا إِنْ إِشْ مُنْهُ \* وَإِنِّى أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۞ (٧) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ إِيهَدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمْنَا قَلِيلاً أُولَٰئِكُ لَا خَلاَقَ لَهُمْ لَا خَيْرَ ، أَلِيمُ مُؤلِم المُوجعَ مُنِنَ الْأَكْمِ وَهُوْ فَمُوْضِعِ مُفْعِلِ فَرُسُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَس عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْفُوْذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ (٨) صَبْرٍ لِيَقْنَطِعَ (٩) بِمَا مَالَ أَمْرِيْ مُسْئِلٍ ، لَتِيَ ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، عَأْنُولَ ٱللهُ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ ثَعَنَّا قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَمُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقالَ : مَا يُحَدُّثُ كُمُ أَبُو عَبْدِ الرَّهُمُٰ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْ لِتَ كَانَتْ لِي بِنُّ فِي أَرْضِ

هُ (١) وَآتَاكُمْ ۚ تَقُوْاكُمْ َ وَمَا بِذَّ كُرُّ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَاب

الله والرَّميخُونَ فِي الْعِيلْمِ عِنْدِرَ بِّنَاوَ مَا يَنَّ كُرُّ إِلاًّ أُولُوا الْأَلْبَاب

(٥) فاحدر مم

(٦) كَابُ وَإِنَّى

(v) بَاكِ

(٨) في أصول كثيرة يسين يزيادة ياء موحدة

أَنْنِ عَمْ إِلَى قَالَ النِّبِي عَلِينَ يَتُتُكُ أَوْ كَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحُلْفِ كَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النِّي عَنْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِيعُ (١) بِهَا مالَ أَنْرِي مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرْ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ (٣ حَرِّثُ اللهُ عَلِي هُو أَنْ أَبِي هَاشِم مَعْمَ هُشَيْاً أَخْبِرَنَا الْمُوَّامُ بْنُ حَوْشَكِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْتَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلْمَةً فَى السَّوقِ خَلَفَ فَيَّا لَقَدْ أَعْطَيِّ بِمَا (' مَا لَمْ ' يُعْطِلَهُ (') لِيَقْتَطِعَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَنِمْ \* ثَمَنًا البونينية . اللهُ عَنْ رَبِّ اللهِ مَنْ المُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَنِمْ \* ثَمَنًا البونينية . اللهُ مَنْ المُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَنِمِ \* ثَمَنًا اللهُ مِنْ المُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَالِمِ \* ثَمَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمِ \* اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ الللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل قَلِيلاً إِلَى آخِرِ الآيَةِ مِرْشُنْ نَصْرُ بْنُ مَلِي بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دَاوُدَ عَن ا أَبْنِ جُرَجْ عِنْ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَمْرَأَ تَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي يَيْتٍ أَوْ فِي الْحَجْرَةِ (i) مَهَا نَفْرَجِتْ إِحْدَاهُا وَقَدْ أُنْفُذَّ بِإِشَّفَا <sup>(٥)</sup> فَ، كَفَهَا كَأَدَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرُفِعَ إِلَى أَبْنِ ا (٥) بَاشْفَى عَبَّاس ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِم لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لذَهَبَ ال دِما دِ قَوْمٍ وَأَمْوَ الْمُمْ ، ذَكِّرُوهَا بِاللهِ ، وَأُقْرَوا عَلَيْهَا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ فَذَ كُرُّوهَا (٢) فَاعْتَرَفَتْ ، فَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ الْدِينُ عَلَى الْمُدَّفَى عَلَيْهِ (٧) بَابُ فَذَ كُرُّوهَا (٢) فَاعْتَرَفَتْ ، فَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسِ قَالَ النِّبِي عَلِيْهِ الْمُدَّفَى عَلَيْهِ (٧) مَا اللَّهِ عَلَيْهِ (٧) مَا اللَّهِ عَلَيْهِ (٧) عَنْ مَا أَنْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النِّبِي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل « ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكُتَابِ تَمَالَوْ اللَّهِ كَلِمَةٌ سَوَاء يَبْنَنَا وَ يَبْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلا اللهِ اللهِ اللهُ ا الله ، سَوَالْ (١٠) قَمَدِ مِنْ عَنْ عَنْ هِ مِنْ مُوسَى عَنْ هِ مِنْ مَعْمَد \* وَحَدَّثَنَى ﴿ (١) أَنْبِرْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الرَّزَّاق أَغْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْدِي قَ قالَ أَعْبَرَ فِي عُبَيْدُ الرَّزَّاق أَغْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْدِي قَ قالَ أَعْبَرَ فِي عُبَيْدُ الرَّزَّاق أَغْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْدِي قَ قالَ أَعْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ ٱنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ (١٠٠ اللهِ عَيْنِيَةِ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْجِي ۗ بَكِنَابٍ مِنَ النَّبِيِّ مِنَّ النَّبِيِّ إِلَى هِرَقُلَ قالَ وَكَانَ ذَرَحْيَةُ الْكَلْيُ جاء بِهِ فَدَفَمَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُعْثرَى ، فَدَفَمَهُ عَظِيمٌ بُعْرَى إِلَى هِرَقُلَ ، قَالَ فَقَالَ هِرِقُلُ هَلْ

هَاهُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمٍ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أُنَّهُ نَبِي ، فَقَالُوا نَمَمْ ، قَالَ فَدُعِتْ في

لَقَرِ مِنْ قُرَيْشِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِ رِحْلَ ، فَأَجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَتَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ ۚ نَبِي ۚ، فَقَالَ أَبُوسُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْعَابِي خَلْنِي ، ثُمَّ دَعا بِتَرْجُهَا نِهِ ، فَقَالَ قُلْ كَمْمُ إِنَّى سَأَ الْ هَٰذَا عَنْ هَٰذَا الرَّجُلِ الذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كَنِي ، قَإِنْ كَذَّ بَنِي قَكَذَّبُوهُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا "عَلَى الْكَذِب لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ التَّرَاجُمَانِير سَلْهُ كَيْنَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ ، قَالَ فَهَلَ " كَانَ مِنْ " آباله ملك ؟ قال قُلْتُ لا ، قال فَهَلُ كُنْتُم تَدَّبِهُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قال ا قُلْتُ لا ، قال آيتَبِّعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ صُنعَفَا وَهُمْ ؟ قال قَلْتُ بَلْ صَعَفَا وَهُمْ ، قال يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونُ ؟ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ هَنْ دِينِهِ بَمْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَتَخْطَةً لَهُ ؟ قالَ قُلْتُ لا ، قالَ فَمَلْ قَالَلْتُمُونُ ؟ قالَ قُلْتُ نَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالْكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْمَرْبُ يَئْنَا وَيَنْهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قالَ قُلْت لَا وَضَّنَّى مِنْهُ في هُذِهِ اللَّةَ لاَ نَدْرِي ما هُرَ صَانِعُ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِيَّةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هُذِهِ ، قال فَهَلْ قالَ هٰذَا الْقُوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ؟ قُلْتُ لا ، ثُمَّ قالَ لِتُرْجُمَا فِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي مَا لَنُكَ عَنْ حَسِبِهِ فِيكُمْ ، فَرَ مَنْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُوحَسَبِ ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَثُ ف أَحْسَابِ فَوْمِيا ، وَمَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكَ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَتَلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَانِهِ مَلِكَ ، قُلْتُ رَجُلُ يَطُلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِهِ أَضْعَا وُهُمْ أَمْ أَشْرَافَهُمْ فَقُلْتَ بَلْ صَٰمَفَا وُهُمْ وَكُمْ أَتْبَاعِ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ إِلْكَذِبِ تَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَحَمْتَ أَنْ لا ، فَمَرَفْتُ أَنَّهُ كُم يَكُنْ لِيدَعَ الْكُذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكَّذِّبَ ("عَلَى اللهِ ، وَسَأَلْنُكَ هَلْ يَرْ تَدُّ أَحَهُ

(۱) يُوا تُركلُ الْكَادِبُ كذا وقع هناضبط يؤثروا فى النسخ وبعنى الدراج من الرباعي وتقدم أو ل السكتاب يأثروا وهو الذي قى كتب اللفة كتبه مجبعته (۲) مل (۲) فى (٤) بفتح الباء فى الموضعين

مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَدْدَ أَنْ يَدْعُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ ، فَرَصْتَ أَنْ لا ، وَكَذَٰ إِلَى الْإِعَالُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُاوب ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ ، فَزَعَمْتَ أَبُّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِم ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُنْهُوهُ ، فَنَ تَحْتَ أَنْكُم ۚ قَاتَلْتُنُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَبْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَمُهُ الْمَاقِيَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدِرُ ، وَ. مَأَنتُكَ حَلْ قالَ أَحَدُ هَذَا انْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَنَ تَعَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هُذَا الْتَوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ، تُلْتُ رَجُلُ أَنْتُمْ بِقَرْلِ قِيلَ قَبْلَهُ ، قالَ ثُمَّ قالَ جَمَ يَأْمُرُ كُمُ ، قالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّارَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَفَافِ، قالَ إِنْ يَكُ ما ( ) تَتَوْلُ فِيهِ حَقًّا وَإِنَّهُ أَنِي وَقَدْ كُنْتُ أَعَلَمُ أَنَّهُ خارِجْ وَكُمْ أَكُ ( ) أَظُنَّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي إِنْهُ لِللَّهِ لِأَحْبَبْتُ اِتَاءَهُ ، وَآنَ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعْسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ فَدَمَى ۚ ، قَالَ ثُمَّ دَعَا بَكِنَّابِ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ فَقَرَّأُهُ فَإِذَا فيه : بسم ألله الرُّ مَن الرَّحيم ، من مُن أَن رَسُول الله إلى هر قُل عَظيم الرُّوم سلامٌ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ دَانِي أَدْعُرِكَ بِينايَةِ ٱلْإِسْارَّمِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْ تِكَ أَنَّهُ أَجْرُكَ مَرَّ نَيْنِ ، فَإِنْ نَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّنِينَ ، وَيَا أَهْلَ الْسَكِيَّابِ تَمَالَوْا إِلَى كَامِةً سَنَءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللهُ ، إِلَى قَوْلِهِ ا أَشْهَدُوا بِإِنَّا مُسْالِمُونَ . فَلَمَّا فَرَخَ مِنْ تِرَاءَةِ الْكَرْتَابِ ، أَرْ تَفَعَّتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثْرَ اللَّفَط ، وَأُمِرَ بِنَا فَأْ خُرِجْنَا ، ثالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَالَى حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أُمِر أَمْنُ أَنْ أَبِي كَبْشَةَ أَيْهُ (") لَيَخَافُهُ وَإِنْ بَنِي الْأَصْفَر ، فَمَا زِنْتُ مُوقِفًا بِأَنْ رَسُولِ الله عِلْنَةِ أَنَّهُ سَيَظَامَرُ حَتَّى أَدْخَلَ ٱللَّهُ عَلَى الْإِسْارَمَ ، قالَ الزُّهْرِي : فَدَعَا هِرَقُلُ عُظْمًا، الرُّومِ فَهُمَّةَهُمْ فَي دَارِ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمُّمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ (1)

(1) كَا (٣) أَكُنُّ (٣) كذا بفتح المعزة وكرها في اليونينية في اليونينية (٤) وَالرُّشْدُ

آخِرَ الْأَبَدِ وَأَنْ يَتَبُتَ لَكُمْ مُلْكُمُكُمْ مُ قَالَ خَاصُوا حَيْصَةَ مُحْمَر الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلِقَتْ (1) فَقَالَ عَلَى جَمِي فَدَعا بِهِمْ فَقَالَ إِنَّى إِنَّمَا أَخْتَبَرُتُ شِدَّنَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ رِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَتَى تُنفَقُوا مِنَا لَهُ عِبُونَ اللهِ عَلِيمِ مَرْثَفَ إِلَى إِلَا عَلَيْمِ مَرْثَفَ إ (١) في الفرع اللام منددة الله حدَّتني ما الك عن إسلام عن عيد ألله بن أبي طائعة أنَّهُ سمِع أنسَ بن مالك رضي اللهُ عِنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُى طَلَحَةَ أَكْبَلَ أَنْصَادِى ۖ بِالْمَدِينَةِ تَخَلَّا ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ رَبِينُ ٓ حَارَ ٥٠ وَمَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ السَّيِدِ ﴿ وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۗ يَدْ خُلُهَا وَيَشْرَبُ وبِنْ مِهَا نِيهِمَا طِيَبِ، قَلَمًا أُنزُ لَتْ : أَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ـُنتَّى تُنْفَقِنُوا مِمَّا تُحْيِبُونَ، قامَ أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ يَا رَسُولِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَتُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ، وَإِن أَحَبُّ أَمْوَالِي إِنَّ بِينُ مَاءَ ( ) وَإِنَّهَا صَدَعَةٌ للهِ أَرْجُو برَّها وَذُخْرَها عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ حَيْثُ أَرَاكَ ٱللهُ ، فال ١٦ رَسُولُ ٱلله مَنْ يَعْ خَلِكَ مال وَإِيحُ فْلِكَ مَالُ رَايِحٌ ، وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجَعْلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قالَ أَبُو طَلَحْمَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلَحَة فِي أَقار بادِ ، وَ بَنِي (٧ عَمَّكِ \* قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَف وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، ذلك مال رَايِح مَرْشَى (٥٠ يَحْيَى بْنُ يَمْنِي عَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ مالُ رَائِحُ مَرْضُ مُنَا مُنَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا " الْأَنْصَارِيُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَمَامَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَمَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبَى وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَكَمْ يَجِعْلَ لِي مِنْهَا سَيُّنَّا \* (١٠) قُلْ فَأْتُوا بِالنَّوْرَاةِ فَا تَلُوهَا إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ مَرْشَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ عَنَ نَافِيعِ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ مُمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاؤًا إِلَى النَّبِيِّ مَلِكُ بِرَجْلِ مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةٍ

(۲) بَاكْ

(٣) الآية

(٤) بيرحا

(ە) بىرسا

(٦) فقال

(٧) وفي بي

(٨) حدثنا

(٩) كذا في أصول زيادة عدثنا قبل الاصارى والذي في الفتح والقسطلاني سقرطها وهوالوافق لما مرفي الوقب

(١٠) يَابُ

قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ " إِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نُحَمِّمُهُما أِوَنَضْر بُهُما فَقَالَ لَا تَجَدُّونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لاَ نَجِدُ فِيهِا شَيْئًا ۚ فَقَالَ لَهُمْ ۚ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَمِ كَذَ نُبُمْ ۚ فَأَنُّوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَ اللَّهِ ۚ إِنْ كُنْتُم ْ صَادِقِينَ ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُها (٣ الَّذِي يُدَرُّنُهَا مِنْهُمْ كَفَةٌ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفَقَ يَقْرَأُ ما دُونَ يَدِهِ وَما وَرَاءَهَا وَلاَ يَقُرّأُ آية الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آية الرَّجْمِ فَقَالَ ما هُذِهِ ، فَلَمَّا رَأُوا (٣) ذُلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بهما فَرُجِا قَرِيباً مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ الْ (١) تمالون صَاحِبَهَا يَجْنَأُ (\* عَلَيْهَا يَقِيهَا ٱلْحِجَارَةَ ۞ (\* كَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، مَرْثُنَ أَكُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حازِم عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرً أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، قالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَا تُونَ بهم في السَّلاَسِل في أَعْنَا قِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا في الْإِسْلاَمِ ﴿ (٦) إِذْ تَحَمَّتْ طَا نُفِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَارَ مَرْشَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ قالَ عَمْرُثُو سَمِينَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَرَاتَ : إِذْ حَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلا اللهِ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَرَاتُ : إِذْ حَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلا اللهِ (٦) بَاكِ وَاللَّهُ وَلِيُّهُما ، قالَ يَحْنُ الطَّانِفَتَانِ بَنُو حارِثَةً وَ بَنُو سَامِةَ وَما نُحِبْ وَقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ﴿ (٧) . بَابْ وَمَا يَسُرُ فِي أَنَّهَا كُمْ أَتُنَّزُلُ لِقَوْلِ أَلَّهِ وَأَلَّهُ وَلِيَّهُمَا ﴿ (٧) لِيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَرْثُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدَ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا مَدْمَنَ مَن الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ يَرْتَقِهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزُّكُوعِ فَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَحْدِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْمَنْ فَلَانًا وَفَلَانًا وَفُلاّنًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ أَللهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْدِ شَيْءٌ ، إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ طَالْمُونَ ﴿ رَوَاهُ إِسْعَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِي بِمِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثْنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

(٢) مُدَارِسُها

(١) يَحُدِينَ

(ه) باب

الرُّمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُقَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُورَ لِأَحَدِ قَنَتَ بَمْدَ الرُّ كُوجِ فَرُبُّهَا قالَ إِذَا تَالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أُنْجِ إِلْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربيعة اللَّهُمُّ أَشْدُدْ وَعْلَمْنَاكَ عَلَى مُفسَر وَأَجْمَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُرْسُفُ ، يَجْهَرُ بِذَلِك وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَيْشِي: اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنَّا وَفُلاَنَّا ، لِأَحْيَاء مِنَ الْمُرَبِ حَتَّى أَنْوَلَ اللهُ: لَهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّامُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا أَلَّا مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ ف أُخْرَاكُم ، وَهِوْ تَأْنِيثُ آخِرِكُ \* وَتَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ إِحْدَى الْمُعْنَيِّينِ فَتْحًا أَوْشَهَا دَةً حَدِّثُ عَرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّنَنَا زُحَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُنَى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء أَبْنَ عازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ جَعَلَ النَّبِيُّ إِنَّكِي عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحْدِ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جُبَيْرٌ وَأَقْبِلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاثُمْ ، وَكَمْ يَبْقَ مَتَمَ النَّبِيِّ عَنْ فَيْرُ أَنَى عَشَرَ رَجُارً بِإِسْ إِنْ أَمَنَةً نُمَاسًا مِرْثِي (" إِسْ فَقُ بْنُ إِنْ المِيمَ أَبْنِ عَبْدِ الرَّ هَٰنَ أَبُو يَمْثُرُبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ أَبَا طَلَّمَةَ قَالَ غَشِينَا النَّمَاسُ وَفَعَنْ فِي مَصَافِّنَا يَرُومَ أُحُدٍ، قَالَ كَفِعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِى وَآخُذُهُ وَ يَسْتُطُ وَآخُذُهُ \* (اللَّهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْتَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقَوْا أَجْنٌ عَظِيمٌ ، الْقَرْحُ ٱلْجُراحُ اسْتَجَابُوا أَجابُوا ، يَسْتجبِبُ يُجِيبُ \* (٥) إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَىُ اللَّهِ ١٦ الأَّيَّةَ مَرْثُ أَجْدُ بْنُ يُونُسَ أُرَاهُ قالَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضَّخْ عَن ابْنِ عَبَّاسِ حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِيْمَ الْوَكِيلُ قَالَمَا إِبْرَاهِمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أُلْقِي ف النَّار وَقَالَمَا مُحَمِّدٌ عَلَيْنَ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَـكُمْ ۚ فَأَخْشَو ْهُمْ ۚ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِيمَ الْوَكِيلُ مَرْشُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(۱) بَابُ قَوْلِهِ (۲) بَابُ قَوْلِهِ (۲) مدنن (۳) مدنن (۵) بَابُ قَوَلِهِ (۵) بَابُ قَوَلِهِ (۵) بَابُ قَوَلِهِ

عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضُّعْنَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أَلْقِيَ فِي النَّادِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِيثُمَ الْوَكِيلُ ﴿ (ا وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ (" اللَّدِيَّةُ مَيُطُوَّ قُونَ كَفَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوْقِ مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهَ عَلِيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْعَا عِلْمِ عَلَيْكُونِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوالِكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَ مُنِير سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَكَّمْنَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالَا فَلَمْ يُوَدُّ زُكَانَهُ مُثْلَ لَهُ مِاللَّهِ شُجاعاً أَقْرِيعَ لَهُ زَيبِبَتَانِي يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقَيامَةِ يَأْخُذُ بِلِهِزْمَتِهِ (" يَعْنِي بشِدْقَيْدِ يَقُولُ أَنَا مِاللَّكَ أَنَا كَثْرُكَ ، ثُمَّ تَكَّر هَذِهِ الآية : وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ عِمَا آتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَصْلِهِ إِلَى آخِر الآيَةِ عَنْ (الْ وَلَنَسْمَهُ مَنْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتِيَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ النِّينَ أَشْرَكُوا أَذَّى كَيْرِدًا مَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن ُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبِرَ نِي (\*) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَلْدِ ، عَلَى قَطْيِفَةً فَدَكِيَّةً ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَمُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ ٥٠ بَدْرِ قالَ حَتَّى مَنَّ بِمَخْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيَّ أَبْنُ مَأُولَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى وَإِذَا فِي الْجَلِسِ أَخْلَاكُ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْمُثْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْسُلِمِينَ وَفَى الْجَنْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، ذَلَمَّا غَشِينَ ِ الْجَلِسَ عَجَاجَةُ الذَّابَّةِ خَرَّ عَبْدُ الله أَيْنُ أَبِيَّ أَنْفَهُ (٧) بردَائِهِ ، ثُمَّ قالَ لاَ تُفَهِّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَيْهِمُ ثُمُّ وَقَفَى ، فَنَزَلَ فَدَعاهُم ۚ إِنِّي أَللهِ ، وَقَرَّأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ أَللهِ بْنُ أَبِي ۖ أَبْنُ سَلُولَ أَيْمًا المَرْهِ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ ﴿ مِمَّا تَقُولُ ، إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلاَ تُوَوْدِينَا ٥٠ بِهِ ف تَعْلِيمِنَا (١٠) ، أَرْجِعِ إِلَى رَحْلِكَ ، فَنَ جاءكَ فَأَقْصُصْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَغْشَنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا نُجِيبُ ذٰلِكَ ، فَأَمْتَبَ ""

(٣) هُوَّ خَيْراً كُمْمُ اللَّ مَا بَخِيالُوا بِهِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ وَلِيْهِ مِيرَ أَثُ السَّمَوَ اتِ

(٦) وَقَيْعَاثِر

ره) وَجَهُهُ (٧)

(۸) لأأحْسِنُ مَا

(٩) تُوْذِنَا مِح

(١٠) تَجَالِسِنَا

(11) وَ اسْتَبَّ

الْمُسْلَمُونَ وَالْمُشْرَكُونَ وَالبَهْوُدُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ كَلَّمْ يَزَلِ النَّبِيُّ يُتَلِّقُهُ يُحَفَّضُهُمْ ْحَتَّى مَكَنُوا ٧٧ مُ رَكِبُ النِّي مُلِي دَائِنَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَنْدِ بْنِ غُيَادَة، فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِيْ مَا سَمْدُ أَلَمْ فَسَمَعُ ما قالَ أَبُو عُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ أَلَهِ بْنَ أَنِي قالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْنَى عَنْهُ ، وَأَصْفَحْ عَنْهُ ، فَرَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكُتِنَابَ لَقَدْ جَاء اللهُ بِالْمُقَى الذِي أَنْزَلَ (") عَلَيْكَ لَقَد أَصْعَلَلَحَ أَمْلُ هُذِهِ الْبُحَيْرَةِ (\* عَلَى أَنْ يُتُوجُوهُ فَيُمَعِّبُونَهُ (\*) وِالْمِعَابَةِ ، قَامَنَا أَبْى أَلَٰهُ ذَٰلِكَ مِالْمَقَ الذي أَعْطَاكَ اللهُ مُشَرِقَ بِذُلِكَ ، فَذَلِكِ فَمَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَكَانَ النِّي عَلِي وَأَصَابُهُ يَمْفُونَ عَنِ النَّسْرِكِينَ ، وَأَهْلِ الْكَتَابِ ، كَا أَمَرَهُمُ الله وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى ، قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَيْرِيًّا الآيَةَ ، وَقَالَ اللهُ : وَدَّكَيْنُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَا يَكُمْ كُفَارًا تَعَمَدًا مِنْ عِنْد أَنْفُسِمِ ، إِلَى آخِر الآية ، وَكَانَ النَّيُّ عَلَيْ يَتَأُولُ الْمَفْقُ (٥) مَا أَمَرُهُ اللَّهُ بِد ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ غِيهِمْ كَلَمَّا فَزَا رَسُولُ أَنَّهِ يَنِي لِنَهُ مَنِي بَدْرًا، فَقَتَلَ أَنَّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرّيشي، قال أَبْنُ أَنِ أَنْ مَتُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُثْرَكِينَ وَعَبَدَةٍ اللَّوْتَانِ ، هُذَا أُولُ قَدْ تَوَجَّه فَبَا يَعُوا (") الرَّسُولَ عَلَيْكُ عَلَىٰ الْإِمْلَامِ كَأْمُلُولِ \* (٧) لَا يَجْسِبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ عَا أَتُوا مَرْثِ سَيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا (٨) عُمَّدُ بْنُ جَهْفَر قَالَّ حَدَّثَنَىٰ وَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمَا وَقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي كَانَ إِذَا خَرِجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى الْنَزْو تَحْلَفُوا عَنْهُ وَفَرِ حُوا عِقْمُدِهِمْ خِلاَف رَسُولِ اللهِ مَلِيَّة كَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّة أَعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَّنُوا وَأَحَبُوا أَنْ بُحُمْدُوا بِمَا لَمْ يَفْتَلُوا فَنَزَلَتْ لاَ يَحْدِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ (٥) الآيةَ صَرْثَىٰ

(۱) سُكُتوا (۲) سُرِّلُون (۲) الْبَحْرَةِ (۵) فَيْلُمُونُونُ (٥) فَيْلُمُونُونُ (١) فَيْلَامُونُونُونُ (٧) مَيْلَامُونُ الرِّسُولِ اللهِ (٨) حدثنا (٩) مَيْلَامُونُ وَمُعْمِونُ اللهِ

يُعْمَدُ وَا بِمَا لَمْ يَفْسَلُوا ه

(٦) بَابُ قُوْلِدِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لُأُولِي ه مياز (۱۰) (۱۱) الآية

إِرْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ النَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ أَخْبَرَهِ أَنَّ مَرُوانَ قالَ لِبَوَّا بِهِ أَذْهَبْ يَا رَافِعٌ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلُ لَئَنْ كَانَ كُلُّ ٱمْرِي مِ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبُ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا كُمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا النَّعَذَّبَنَّ أَجْمَنُونَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ وَما (١) لَكُمْ وَ لِحَاذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَلَيْكُ مَ وَوَ (١) مَا لَكُمْ وَ لِحَاذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَلَيْكُ مَ وَوَ (١) مَا لَكُمْ وَ لِحَاذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَلَيْكُ مَ وَوَ (١) مَا لَكُمْ وَ لِحَاذِهِ إِنَّهَا دَعَا النَّبِي عَلَيْكُ مَ وَوَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ وَوَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ وَوَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ وَوَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا وَلَهُ لَهُ وَعَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لِيَّ عَلَيْكُ مَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَا لِللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَ وَلَا لَكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُمْ عَلَيْكُ عَلَّاللَّهُ عَلَّالُكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُوا عَلَيْكُ عَلَالِكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِنْ عَلَيْكُ عَل عَنْ شَيْءٍ ، فَلَكُتُمُوهُ إِيَّاهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْ اللهِ عَنْ شَيْءٍ ، فَأَ اللهُ اللهِ عَنْ شَيْءٍ ، فَأَدَّوْهُ أَنْ قَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْ اللهِ فَمَا أَنْ مَنْ اللهِ عَنْ شَيْءٍ ، فَمَّ قَرَأً أَنْ قَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْ اللهِ عَنْ شَيْءٍ مَنْ أَنْ فَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ شَيْءٍ مَنْ أَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتِابَ كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ يَفْرَحُونَ عَا أُوتُوا (٤) أَنَوْا وَيُحِيثُونَ أَنْ يُحُمَّدُوا مِمَا لَمْ يَفْعَلُوا \* آمَا بَعَهُ عَبْدُ الزَّاقِ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ مِرْثُ ال (١) أَنَوْا : ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا (") الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ تُحَيْد أَبْنِ عَبْدِ الرُّحْمٰن بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهٰذَا ﴿ ثُولَا فَى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (٧) الْآَيَّةَ مِرْثِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا (٨) تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قالَ الأَيْلِ أَخْبَرَ نِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هَرِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَمْهُما قالَ بِتُ عِنْدَ (٩٠ خَالَيْ مَيْمُونَةَ ، قَتَحَدَّثَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْدِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةَ ثُمَّ رَقَدَ ، وَلَمَّا كَانَ اللَّهِ اللَّذِيرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى البَّمَاءِ فَقَالَ : إِنَّ فِي خَنْقِ السَّلُوَاتِ ال (٥) فِي بَيْتِ مَيْتُونَةَ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَأُولِي الْأَلْبَابِ. ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَأَسْتَنَّ ، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلْ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ « (١١٠ الَّذِينَ يَذْ اَرُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُمُوداً وَعَلَى جُنُو بِيمْ (١١) وَ يَتَفَلَّكُرُّونَ في خَلْق السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضِ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنَ بْنُ مُدِّي عَنْ مالكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ تَخْرَمَة بْنِ سِلَيْانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ بِتُ عِنْد غَالَتِي مَيْشُونَةً ، فَقُلْتُ لَأَ نُظُرُنَّ إِلَى صَارَّة رَسُولِ اللهِ مَا إِنَّهِ مَا فَطرِحَتْ

إِرْسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ وِسَأَدَةٌ ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ فَى طُولِهَا كَفِعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرّاً " الآياتِ الْمَشْرَ الْاوَاخِرَ مِنْ آلِ مِمْرَانَ حَتَّى خَتَّمَ ، ثُمَّ أَنَّى شَنّا " مُعَلَقًا ، فَأَخْذَهُ فَتَوَضًّا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَقَدْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُنْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِّي خَمَلَ يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أُوثَرَ ﴿ ﴿ وَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلْظَّالِينَ مِنْ أَنْصَأَرِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا (ا) مالك عَنْ عَنْ مَنْ مُلَيْهِانَ عَنْ كُرَبِّبِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس أَنَّ عَبَّدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ وَهْيَ خَالَتُهُ ، قالَ فَأَضْطَجَعْتُ ف عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَأُضْعَلَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ وَأَمْدُلُهُ فَي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ حَتَّى أَنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ ، أَبُمُ أَسْتَيْقَظَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّ غَمَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْمَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرًانَ ، ثُمْ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةً فَتَوَضًّا مِنْهَا ، قَأَحْمَنَ وَصُنُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَصَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْةِ يَدَهُ الْيُهُنَّىٰ عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذُنْي بِيْدِهِ النِّيهُنِّي يَفْتِلْهَا ، فَصَلِّي رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، أُمَّ رَكْمَتَيْ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَفْطَجَمَ حَتَّى جاءُ الْمُؤَذُّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكَّمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ حَرَّجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ﴿ ( ) رَبَّنَا إِنْنَا تَمِينَا مُنَادِياً يُنَادِي اللَّهِ مَانِ الآيةَ مَرْشَ فُتَيْبَةً إِنْ سَمِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عُرت بْن مُكَانَانَ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى أَنْ عَبَّاسِ أَنَّ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَاتَ

(١) فقرأ (١) مقرأ (٣) سيفاع (٣) بالب. (٣) عن ما البيد (٤)

عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّ وَهُيَ خَالَتُهُ ، قَالَ فَأَضْطَجَعْتُ فِي عَرْضَ الْوسادة ، وَأُضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَهْلُهُ فَطُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ اللِّيلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ أَسْتَيْقَظَ ( ) رَسُولُ اللَّهِ عَلِي عَلَي عَلَي المُعَنَّظُ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ عَلَالْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ ع النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَرَأً الْمَشْرَ الآيَاتِ الْخُواتِيمَ مِنْ سُورَةٍ آلِ مِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُمَلَّقَةٍ فَتُوصَنَّأُ مِنْهَا ، فَأَحْسَنَ وُصَوْءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمٌّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبُهِ فَوَصَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّكَ يَدَهُ الْيُهْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذْنِي الْيُهْنَى يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْتَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُوتْرَ ، ثُمَّ أُضْطُحِع حَتَّى جاءُهُ الْوَّذِّنَ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَائِمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّيْخ . ( سُورَةُ النِّسَاء )

قَالَ (") أَبْنُ عَبَّاس : يَسْتَنْكُمِنُ يَسْتَكُبُرُ قِوالْمَا قِوالْمُكُمْ مِنْ مَعَايشِكُمْ عَلَىٰ عَالِمُ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّجْمَ لِلثَّبِّبِ وَأَلْجَلَّهَ لِلْبِكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وَثُلَاثَ يَدْنِي أَثْنُتَيْنِ إ وَثَلَاثًا وَأَرْبَمَا وَلَا ثُجَاوِزُ الْمَرِّبُ رُبَاعَ \* " مَرِّثُ الْمَرْبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِ شَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَة ۖ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَمَا عَذَّقٌ وَكَانَ (٦) يُمْكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ كُمَّا مِنْ نَفْسِهِ شَيْء ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا في الْيَتَالي أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فَى ذَٰلِكَ الْمَنَّنْقَ وَفَى مَالِهِ مَرْشَىٰ عَبْدُ الْمَزْيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحْ بِنْ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ اَ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّهُ مَثَالَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَ إِنْ خِفْتُمْ ۚ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَالِّي فَقَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتِّي ﴿ هُذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فَحَجْدٍ وَلِيَّهَا تُشْرِكُهُ فَمالِهِ وَيُعْجِبُهُ

(۱) تم استيقظ

(٢) فجمل • وفي القمطلائي نسبة مانى الأ<mark>صسل لابى ذر</mark> عن الحشمين كتبه مه

(٣) بم الله الرحن الرحيم ( قوله مثنى و ثلاث ) ليسُ فُل نسخ الخط ورباع كتبهممجم

(١) كَابُ وَإِنْ خِفْرُ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَٰي

(ه) حدثنی هم (۲) نیمسکها

(۷) أخي

مالهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيْهِا إِنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَن يُقْسِطَ في صَدَاتِهَا ، فَيُعْطِيَّهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرَهُ فَنَهُوا عَنْ (١) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنّ أَعْلَى سنَّنِينَ في الصَّدَّاق فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكَحِوا ما طاكب لَمُمْ مِن النَّمَاء سواهُنَّ قال عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّالِيِّ أَسْتَمْتُوا رَصُولَ اللهِ عَلِيُّ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ كَأَنْزَلَ اللهُ و يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ ، قَالَتْ مَا نُشِقَدُ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى . وَتَرْ غَبُونَ أَنْ تَنْكَرِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُم عَنْ يَتِيمَتِهِ ، أَحِينَ تَكُونُ قَليلَةَ المَالِ وَالْجَمَالِ ، قالَتْ الْ فَتُهُوا أَنْ " يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النَّسَاءُ إِلاَّ بِالْقِسْطِ (٠) وَ كُنْ بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّهُ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهم عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيرَ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهم عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيرَ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهم عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيرَ مِنْ أَوْمِرَتْ كَانَ فَقِيرًا اً قَلْيَا كُلُ بِاللَّهُ وفِ قَاذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِم أَمْوَا لَهُمْ قَأْتُم دُوا عَلَيْهِم (٥٠ الآية وَ بدَاراً المُبَادَرَةً أَعْتُدْنَا ١٦ أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْمَتَادِ حَرَشَى إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أُغَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ ﴾ غَنيًا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقيرًا ۚ فَلْيَأْ كُلُ بِالْمَرُوفِ ۚ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مالِ (<sup>٧٧)</sup> الْيَتيم إِذَا كَانَ فَقَيرًا أَنَّهُ مِأْ كُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيامِهِ عَلَيْهُ عِمْدُوفِ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبِي وَالْيَتَالَى وَالْمَتَاكِينَ الآية ﴿ مَرْشَنِ أَهْمَدُ بْنُ مُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَن الشَّيَّمَّانِيَّ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسُ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمَا و إِذَا حَضَرَ الْقِيسْمَةَ أُولُون الْقُرُوبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَاكِينَ ، قالَ هِيَ مُحْكَمَةُ ، وَلَيْسِت عِنْشُوخَةً \* تَابَعَهُ مَعِيدٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّالَ ﴿ (١) يُوصِيكُمُ ٱللهُ (١٠) حَرَثُوا (١١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حِدَّنْنَا إِنَّ هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي أَنْ مُنْكَذِر "" عَيْ جابرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ عادَنِي النّيْ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكُرِ فَ بَنِي سَلِمَةً مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النِّي عَلِيَّةِ لاَ أَعْقِلُ (١٤) فَدَّعَا عِمَاء فَتَوَضَّأً مِنْهُ ثُمَّ رسَّ عَلَى فَأَفَاتَ

(1) عن ذلك نا: (۲) ر غبوا (٤) آلٽ ينطر من اليونينيه (٧) وَالِي (۸) کاک مدة (١٠) في أولادكم (11) حدثني (١٢) أخبرنا

(١٣) المنكدر

َّ (۱٤) شَيْئاً

(٣) وَلاَ تَمْضُاوهُو. ۗ (٣) وَلاَ تَمْضُاوهُو. ۗ آتَيتُهُ وُهُنَّ (١) تَكَثَّبُرُوهُنَّ ا (٠) فالنظاة (٦) أُخبرُا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى حُلِّ ا (١٠) وَ قَالَ مَعْمُرُهُ مُوالِيّ ١٠ وَعَالَ مَوْمُورٍ أُوْلِيَاةٍ الموالي وأولياء ورثة

فَقُلْتُ مَا نَأْ مُرْفِى أَنْ أَصْنَعَ فِي مالِي يَارَسُولَ ٱللهِ تَعَزَّلَتْ يُوسِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُ « (" وَلَكُمْ فِصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَالِحُكُمْ فَرَرُكُ اللَّهِ بَنَّ يُوسُنَ مَنْ وَرْقَاء عَن ا بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ المَالُ الْمُولَدِ وَكَانَتِ ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَمَحَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فِعَلَ الذَّكْرِ مِيْلَ حَنَلُ الْا نَثْمَيِّنِ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فِعَلَ الذَّكَرِ مِيْلَ حَنَلُ الْا نَثْمَيِّنِ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فِعَلَ الذَّكَرِ مِيْلُ حَنَلُ الْا نَثْمَيَّنِ اللَّهِ مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فِعَلَ الذَّكَرِ مِيْلُ حَنَلُ الْا نَثْمَيِّنِ اللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَعَلَ الذَّكُرِ مِيْلُ حَنْلُ الْا نَثْمَيِّنِ اللَّهِ مِنْ فَلِكُ مِنْ ذَلِكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ مِنْ ذَلِكُ مَا أَحَبَّ فَعَلَ الذَّالِقُ مِنْ فَلَا نَدْمَتُ مِنْ فَلْكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ مِنْ فَلِلْ عَلْمَ مِنْ فَلْكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ فَلْكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ مِنْ فَلْكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ مِنْ فَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلْكُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَلْكُولُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَلْلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَلْ مَنْ فَاللَّ وَجَعَلَ لِلْا بَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ءَ وَجَدَلَ لِأَرْاَهِ الثُّنَّ وَالرُّامَ وَلِلزَّوْجِ الشَّمْلُ وَالزُّبُمْ \* " لَا يَحِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ كَوْمَ الآيةَ ، وَيُذْكُرُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ لاَ تَمَعْنُالُوهُنَّ لاَ رَمَّهَرُوهُنَّ (٤٠ حُوبًا إِنْمَا يَمُولُوا يَعِيلُوا نِمِعْلَةً النَّحْلَة ( ) المَوْرُ وَرُوْنَ مُمَّا بِنُ مُقَاتِلِ حَدَّمْنَا ( ) أَسْبَاطُ فَيْ مُثَلِّدِ حَدَّ ثَنَا الشَّبْبَانُ ا عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَ كَرَتُ أَبْرِ الْحِدَنِ السُّوَّانَ وَلاَ أَظُنَّهُ ﴿ (٧) وَمُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ أَبْنِ مَبَّالِسِ : كَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَهَ إِنَّ لَكَذُمْ ۚ أَنْ تَرَيُّمُوا النَّسَاءِ كانَ أَوْلِيَاوُهُ أَحَقَ بِأُمْرَأَتِهِ إِنْ سَاء بَمْثُهُمْ تَزَوَّبَهَا ، وَإِنْ شَاءِ ا وَوَرْبُوهَا ، وإن الأَعَالَكُمْ فَا تَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ شَاوْا كُمْ يُزُوِّجُوهَا فَهُمْ (٧) أَخَلْقَ بِهَا مِنْ أَنْ إِهَا قَلْزَلَتِ مُنْذِمِ الدَّبَيَّة في ذٰلِكَ ﴿ (٥) وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِيَانِ وَالْأَوْرِيْنَ ٥٠ الْأَيْرَةُ وَ١٠ وَمَرَائِي أَوْلِياءً وَرَثُةً عَاقَدَتُ (١٧ هُوَ مَوْلَىٰ الْيَمِينِ وَدَوْ الْحَلِيشَ، وَالْرَبْلَ أَيْنُ الْهُمِّ وَالْمَوْنَى إ المنْهِمُ المُعْرِثُي وَالْمَوْلَى الْمُوْتَى وَالْمَوْلَى اللَّياكُ وَالْمَوْلَى مَوْلِّى فِي الَّذِينَ وَيَرْفِي (١١٥) العَلْتُ بْنُ ثَمَّد حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْمَتَهُ بْنِ مُ رَبِّ عَنْ سَحِيد إلى (١١) أَعَالُكُمْ أَنْنَ جُمِيْدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِحُلِّ جَالْنَا مَوَالِمَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَ اللَّهِ عَنْهُمَا وَلِحُلِّ جَالْنَا مَوَالِمَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا وَلِحُلَّ جَالُهَا مِنَالِمَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا وَلَ مِن بِينِ مَن بِي بِي بِي بِي بِي مِن مِن مِن مِن بِينَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ ا دُونَ ذَوى رَجِهِ لِلْاخْوَّة أَلِنِي آخَى النَّيُّ لِنَّةِ بَيْنَتُمْ ، كَانًا تَزَانَهُ : وَلِيَسُلِ جَيَلْنَا

مَوَ الِيَ نُسِخَتْ ثُمَّ قالَ وَالَّذِينَ عاقدَتْ أَيْمَا نُكِكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرَّفادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبُ الْيِرَاثُ وَيُومِي لَهُ سَمِيعَ أَبُو أُسَاّمَةً إِدْرِيْسَ وَسَمِعَ إِدْرِيْسَ طَلْحَةً \* <sup>(۱)</sup>إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِي زِنَةَ ذَرَّةٍ صَرْتَى (" تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز حَدَّثَنَا " أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَبْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِينٍدٍ الْمُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاساً (٤) في زَمَنِ النَّبِيِّ مَلِكِيْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ مَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّسْ بِالظَّهِيرَةِ صَوَّا عَ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ، قالُوا لا ، قالَ وَهَلْ نُصَارُونَ فِى رُوَّا يَتْحِ الْقَمَر لَيْـلَةَ الْبَدْرِ صَوَّتِهِ لَيْسَ فِيهَا سَتَعَابُ، قَالُوا لاَ ، قَالَ النَّبِيُ يَرْكِيْهِ مَا تُضَارُونَ (٥) فِي رُوءً يَلَتِي اللهِ عَرَ وَجَلَّ يَوْمَ الْفَيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِإِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنْ يَتْبَعُ (٥) كُلُ أُمَّةٍ مِا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَنْقُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الأَصْامِ وَالْاَ نَصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتِّي إِذَا كُمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرَ أُو وَاجْرُ وَغُبَّرَاتُ وَمُ اللَّهُ مِن (٧) أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَيُدْغَى الْيَهُودُ ، فَيُقَالُ كَلَمْ مَن (١٨ كُنْتُمُ تَمْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا تَمْبُدُ عُزَيْرً ابْنَ ٱللهِ ، فَيْقَالُ كَلَمْ كَذَ بْتُمْ ، مَا أَتَحْذَ ٱللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَهِ ، فَمَاذَا تَبْغُونَ ، فَقَالُوا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَأَسْقِيَا ، فَبُشَارُ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كُأَنَّهَا سَرَابِ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْغَى النَّصَارَى فَيُقَالُ كُمُ مَنْ (١) كُنْتُم تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ أَبْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَ ابْتُمْ مَا أَنَّكَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ ، فَيُقَالُ لَمُمْ مَا ذَا تَبغُونَ فَكَذَاكِ مِثْلَ الْأُوَّلِ ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَبْنَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الله ، مِنْ بَرِّ أَوْ فاجِرِ ، أَنَاكُمْ رَبُّ الْمَا لِمَينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا (١٠) فَيُقَالُ (١١) ماذَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مِا كَانَتْ تَمْبُدُ قَالُوا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا تَكُنَّا إِلَيْهِمْ وَكَم نُصاحِبْهُمْ

ا) يا المحادث فواله

(٢) حدثناً إ

صمنه (۲) آخبرنا میم

> مامان المان (4)

(٥) راء تضارون هسده
 والتى بمدها شفقة فى اليونائية

(٦) فَتَكَتْبَعُ<sup>'</sup>

۲ تَنَّعْ

(٧) وَ عُبَرُّ اللهِ أَهْلِ حيب

la (1)

(٩) في الاصل المعول عليه عندنا من كما ترى وفي بعض النسخ ماكتبه مصححه

خ (۱۰) أو ل مرة برسم

(11) نتال

وَنَحْنُ نَنْتَظَرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَمْبُدُ فَيَقُولُ أَمَّا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ لَا نشركُ بِاللهِ شَيْئًا مَرَّ نَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* (' فَكَنْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤْلاًه شَهِيداً. الخَنْ تَالُ وَالْحَنَّالُ (" وَاحِدْ ، نَطُّيسَ (" نُسَوِّ يَهَا حَتَّى تَعُودَ كُأَقْعَامُهِمْ طَسَ اللهِ الْعَالَ الْعَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ النّهِ قَالَ يَكِيْ لَ بَعْنَ الْمَدِيثِ مَنْ تَعْرُو بْنِ أَلَا اللّهِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ النّهِ قَالَ يَكِيلُ بَعْنَ الْمَدِيثِ مَنْ تَعْرُو بْنِ أَلَا اللّهِ عُلَيْكَ أَنْرِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَوْرَأُ عَلَيْكَ أَنْرِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ (٣) وجوها مُرَّةً قَالَ قَالَ فَاللّهِ عُلَاثِ أَنْرِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْرِلُ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْرِلُ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ عَنْ عَبْدِهُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْرِلُ ، قَالَ فَإِنِّي اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ إِنَّ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ ، قَالَ فَإِنِّي اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ ، قَالَ فَإِنِّي اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ إِنَّ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْرِلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْرِلُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْرُالُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِنَّ الْمِنْ عَنْ عَبِيدًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْرِلُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِنَّ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ إِلّٰ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْرُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ أَلَا عَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلْ عَلَيْكُ أَلْنَاكُ أَنْ أَنْ أَلْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ أَلْكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلْ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ أَلْكُ أَلِنْ أَلْكُ عَلَيْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُولُ أَنْكُ أَنْ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَنْ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلِنْ أَلْكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُولُ أَلْكُ أَلْكُولُ أَنْ أَلَّ اللّهُ أَلْكُولُ أَلْكُولُ أَلْكُولُ أَلْ أُحِبْ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ، فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ سُرِرَةَ النِّسَاءِ مَنَّى بَلَمْتُ فَكَنَّفْ إِذَا ﴿ (١) جَهَمْ سَعِيراً جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِئْنَا بِكَ مَلَ مُؤَلاءً شَهِيدًا ، تالَ أَسْياعُ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ إلى المِرتَى تَذُر فان يه ٥٠ وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَى أَوْ تَلَ سَفَى أَوْ جاء أَحَدُ مِنْ كُمْ مِنَ الْفَائِطِ، ﴿ وَ اِبُّ قَوْلِهِ صَعِيداً وَجْهَ (٧) الْأَرْضِ ، وَقَالَ جَابِرِ كَانَتِ النَّوَانِيثُ الَّتِي يَتَحَا كَمَونَ إِلَيْهَا فَ اللّ جُهَيْنَةَ وَاحِدْ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدْ، وَفِي كُلِّ حَيْ وَاحِدْ، أَرْبَانْ رَيْزِلْ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ (١) حُدُقْ وَقَالَ مُعَرُهُ وَ ٱلْمُبْتُ السَّمْرُ ، وَالطَّافُونَ الشَّيْعَانُ ، وَقَالَ عِكْرِمَة : ٱلْمِبْتُ بِلِسَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل الحَبَشَةِ شَيْطًانْ ، وَالطَّا غُرُتُ الْكَامِنُ مَرْكِنَا ٥٠ أَنْمَدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ إِلَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَهُ وَخِينَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ مَلَكَدَتْ قِلاَدَةٌ لِأَسْمَاء فَبَمَثَ اللَّيُّ عَنْ عَالِمَهُ وَأُولِي . ف النسخ على في طَلَبْهَا رِجَالًا ، تَفْضَرَتِ الصَّلاَّةُ وَلَيْسُوا وَلَى وُصُوهِ وَلَمْ يَجِدُوا ماء فَصَلَّوا وَهُمْ أ عَلَى غَيْرٍ وَصَوْعٍ، قَأَنْ لَ اللَّهُ يَمْنِي آية النَّيْمُم يه اللَّهُ مِنْكُمْ ، ذوى الله الله الله الله على غير وصَوْعٍ، قَأَنْزُلَ اللهُ يَمْنِي آية النَّيْمُم يه الله الله على الله على

الْانْدِ. وَمُثَنَّ اصَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ شَمَّدٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَرَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةً بْنِ قَيْسِ بْن عَدَى

إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ مَنْكُمْ فَسَرِيَّةً \* ( ' ' فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ

(۱) وَالنَّالُ

الله وأطيعُوا الرَّسُول. لفظ باب ماتری وقل التسطلاني ولغير أبي ذر أولى كتبه مصححه أَبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطْبِيعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا ۗ (١٠) بَابْ

يَنْهُمْ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا لَهُ مَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً قَالَ خَاصَمَ الزِّيَيْرُ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيّ عَلِيَّةَ أَسْقِ يَا زُبَيْدُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللَّهِ إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْا نْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ " كَانَ أَبْنَ عَمَّاكَ فَسَلَوْنَ وَجْهُهُ (٢) ثُمَّ قَالَ أَسْقِ يَأْ زُرَيْنُ ثُمَّ أَحْبِس المَّاء حَتَّى يَرْجِعَ ا إِلَى الْجَدْرِ ، ثُمَّ أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى جارِكَ وَٱسْتَوْعَى النَّبِيُّ يَالِئِّكَ لِلزُّ بَيْرِ حَقَّهُ فَ صَرِيحٍ الْحُكُمْ حِينَ أَخْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُ كَانَ أَسْارَ عَلَيْهِمَا بِأَنْ لَكُمَا " فِيهِ سَعَة ، قال الرُّبَيْنُ ، فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَزَلَتْ في ذَاكِ ، فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيهِ شَجَرَ مِيْنَهُمْ ﴿ ﴿ فَأُولِئِكَ مَتَمَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِّينَ مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا (٥٠ إِبْرَ اهِمْ بْنُسَمْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِيْتَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ (٦) ٱللهِ عَلِيْتِهِ يَشُولُ مَامِنْ كَبِي ۖ يَهْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ مَانِنَ الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ ، وَكَانَ فِي شَكَوْرَاهُ الَّذِي ٧٧ فَبِصَ فيهِ ، أَخَذَنْهُ بُحَةٌ شَدِيدَةُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّينِينَ (١) وَالْمُسْتَضْفَقِينَ مِنَ الْ وَالشَّهِ لَمَاهِ وَالصَّالِحِينَ ، فَعَلَمْتُ أَنَّهُ نُيْنَ ﴿ (٥) قَوْلُهُ : وَمَا لَكُمْ لَا تُقَا تِلُونَ فِي الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ الآيةَ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللللَّالَةُ الللللللّلْمُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللّ سَبِيلِ ٱللهِ (") إِنَّى الظُّنَّا لِم أَهُ لَهُمَّا حَرَثَتَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَعْمَدْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدٍ الله قال سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَاسِ قال كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (١٠ مَرْشُ مُلَيَّانُ ا أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ (١١٠ أَبْنَ عَبَّاسِ تَلا : إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِي وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ أَللَّهُ ، وَيُذْ حَرُّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ حَصِرَتْ ضَاقَتْ تَأْوُوا أَنْسِنَتَكُمْ إِللَّهُ مَا دَةِ ، وقال غَيْرُهُ: الْمُرَاَّغَمُ الْمُالَّجَرُ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي، مَوَّقُونًا مُورَقَّنَا وَقْنَهُ (١٧) عَلَيْهِمْ

(۱) وَأَنْ عبالة (٤) (·) عن أبراهيم رة) النَّبِيُّ (٦) النَّبِيُّ (١٠) مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ

(٤) خَبَثُ الْحَدِيدِ أمر من الأمن أو الحوف \* (۱۰) باب ر 13) الآية (13)

\* (' فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ وَاللهُ أَرْكَمَهُمْ ('' قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بَدَّدَهُم ، فَيَةً جَمَاعَة " صَرْشَى مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرْ وَعَبْدُ الرَّمْنَ قالاً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَا لَكُمْ فِي الْنَافِقِينَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ فَا لَكُمْ فِي الْنَافِقِينَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْدُ لِللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْدِ لَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ فَلْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهِ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْكُمْ فَلْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع فَيْتَيْنِ رَجَعَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ مِنْ أَحُدِ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقُ (٢) عَالَّ يَقُولُ أُقْتُلْهُمْ وَفَرِينٌ يَقُولُ لاَ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ ، وقالَ (") إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِ الْخَبَثَ ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ ( ) الْفِضَّةِ ﴿ ( ) أَذَاعُوا بِهِ ( ) أَفْسُوهُ ، اللَّهِ وَإِذَا جَاءُمُ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ ، حَسِيبًا كَافِيًا ، إِلاّ إِنَانَا الْوَاتَ (٧٧ حَجَرًا أَوْ مَدَرًا ، وَمَا أَشْبَهَهُ، مَرَيْدًا مُتَمَرِّدًا، فَلَيُبُّتُكُنَّ بَتَكَهٰ قَطَّمَهُ، قِيلاً وَمَوْلاً وَاحِدٌ، طُبِع خُتِم \* (١) وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَفَرَاوْهُ جَهَنَّمُ مُرْتُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ﴿ وَ بَعْنِي المَوَاتَ حَدَّانَنَا مُنِيرَةُ بْنُ النَّمْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ (٥) أَخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ (٨) بَابُ الْكُنُوفَةِ فَرَحَلْتُ (١٠) فِيهَا إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْمِنَا مُتَعَمِّداً جَهَزَاوَهُ جَهَنَّمُ هِي آخِرُ ما نَزَلَ وَما نَسَخَهَا شَيْءٍ \* (١١) ولاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَنْقَى إِلَيْكُمْ السَّارَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ، السِّلْمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدْ ا حَدِّثَىٰ (١٢) عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ (١١) بَالْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُوْمِنًا قالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَانَ رَجُلُ فِي غُنَيْمَةً لِلهُ فَلَحِقَةُ النَّسْامِمُونَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا (١٢) وُذلك غُنيْمَتَهُ ، قَأْنْزَلَ ٱللهُ في (١٣) ذٰلِكَ إِلَى قَوْلِهِ (١٤) عَرَضَ الحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ ، قَالَ قَرَأً أَبْنُ عَبَّاسِ السَّلاَمَ ﴿ (١٥) لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦) وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ صَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِي

أَنَّهُ رَأًى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم فِي السَّجِدِ فَأَفْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأُخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَمْلَى عَلَيْهِ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِن الْمُوْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَاءَهُ أَبْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُو كُيلُهَا عَلَى " ، قال (١١ عَارَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ ٱلْجُهَادَ كَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى ، كَأَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى رسوله عَلِيْ وَفَخِذُهُ عَلَى خِفَذِي فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ ٣ بِغَذِي ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ عَأْنُولَ ٱللهُ : غَيْرَ أُولِي الضَّرِدِ مِرْشُ حَفْصُ بْنُ مُمِرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إسْدُتَى عَن البِّرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَّا نَرَكَتْ: لاَيَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ دَعا رَسُولُ اللهِ عَلِي إِن مِن اللهِ عَلَيْهِ زَيْداً فَكَتَبَهَا ، فَأَنْ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ ، فَأَنْ لَ الله : غَيْرَ أُولِي الضّرَدِ حَرَثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنَ الْبَرَاءِ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ النَّبِي مَرْفِيهِ أَدْعُوا فُلاَنًا ، فَإَهُ وَمَعَهُ الدَّوَامُّ وَاللَّوْحُ أُوَّالْكَيْفُ فَقَالَ ٱكْتُبْ: لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللهِ ، وَخَلْفَ النَّبِّ مَنْ إِنْ أُمَّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا ضَرِيرٌ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لِا يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْر أُولِي الضَّرَرِ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللَّهِ صِّرَتُنَ ٣ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. أَنَّ أَيْنَ جُرَيْجٍ إِنَّا مُمْ خَ وَحَدَّثَنَى إِسْفُقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرينجٍ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكريمِ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْتَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْر ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ \* ( اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاذِيكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْثُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِين فِي الْارْضِ قَالُوا أَنَمْ ۚ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَامِيعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيها الآيَةَ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَكَّدُ بْنُ

(1) نتألُّ (۲) كذا فى البونينية ترض نتوحة والراء مضه (۲) حدثني (٤) باب محدد (٤) آلاية

عَبْدِ الرُّحْمٰنِ أَبُو الْاسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ اللَّدِينَةِ بَمْثُ ۖ فَأَكْتُنِيثُ فِيهِ فَلَقيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ ۖ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَٰلِكَ أَشَدَّ النَّهْي ، ثُمَّ قال أَخْبَرَ بِي أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنْامِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ ۚ يُكَثِّرُ وَنَّ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى (١) رَسُولِ ٱلله عَلِيَّةَ يَأْتِي السَّهُمُ قَيْرُ فَي (٢) بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فَأَنْرَلَ ٱللهُ : إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاثِيكَةُ ظَالِي أَنْفُسِهِمْ الآية ، السلام الله ومي رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ \* (٣) إِلاَّ المستَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ السلام (راج البيطلان) لاَ يَسْتَطِيمُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً حَرْثُ النَّهْمَانِ حَدَّثَنَا حَلَّادٌ عَنْ أَيُوبَ ال عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْنِ هَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، قالَ كانَتْ اللهُ عَنْ أَوْلِيكَ أُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ أَللَّهُ ۞ فَعَسْى أَللَّهُ أَنْ يَمَفُو عَنْهُمْ ﴿ فَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورا ، عَنى . وهذه مى النلاوة مَرْشُنَ أَبُو اُنَعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ الْأَبَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ مِزَلِيَّةً يُصَلِّى الْعِشَاء إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمْ أَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَلْمٍ ، اللَّهُمَّ أَجِّ الْوَلِيدَ اللَّهُمْ أَجِّ الْوَلِيدَ أَبْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ ٱشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ السَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُ اللَّهُمَّ أَجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ﴿ (٦) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذًى (٨) وَكَان مِنْ مَطَرَ (٧) أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَفُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ حَرْشَ الْمُثَمَّذُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو ۗ (١) بَابُ فَوْلِهِ الحَسَنِ أَخْبَرَ نَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عِلَا أُخْبَرَ نِي يَعْلَى عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ ال أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرَ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ، قالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ (٥) جَرِيحًا \* (٥) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتَيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَى الْكَتِابِ فَى يَتَامَى النِّسَاءَ صَرَّتُنَا (١٠٠ عُبَيْدُ بْنُ إسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ عَنْ (١٧) أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ

(١٢) أخبرني أبي عن عائشة

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \* (' ) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ أَللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَوْغَبُونَ أَنْ أَ تَنْكَيْهُوهُنَّ ، قَالَتْ ٣ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارَثُهَا فَأَشْرَكَتْهُ (٣) في مالِهِ حَتَّى فِي الْمَدِّنْقِ (١) فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً ، فَيَشْرَكُهُ فَى مالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ ا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهِمَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا ﴿ وَقَالَ أَبْنُ عِبَّاسِ شِقَاقٌ تَفَاسُدُ ، وَأَحْفِرَتِ (٥) وَإِنِ آمْرُ أَهُ خَافَتْ ۗ الْأَنْفُسَ الشُّحْ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ ، كَالْمَلَقَةِ لاَ هِيَ أَيِّمْ ۖ وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ اللَّهِ ، نُشُوزاً بَغْضاً مِرْشَ مُمَّا بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ إِعْرَاضًا الآبةَ فِي ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَمْلِهَا نُشُوزًا أَنْ إعْرَاضًا قالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَه المَرْأَةُ لَبُسْ عِسْتَكُنْرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقَفُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فَ حِلِّ ، فَنَزَلَتْ هُذُهِ الآيَةُ فَ ذُلِكَ ٥٠ \* ١٠ إِنَّ الْمَافِقِينَ فَ الْلَّرَكِ (A) بَابُ قَوْلِهِ . كَذَا الْأَسْفَلِ ( وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَسْفَلَ النَّادِ ، نَفَقًا سَرَبًا مَرْشُ الْمَرَدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أُبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْاسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ وجر قوله مع نكر بر الرمز المَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أُنْولَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْم يَحَيْدِ مِنْكُمُ عَلَى كَلَا النَّقَينِ وَعِبَارَةً ۗ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبِعَانَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّادِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ ٱللهِ ، وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ إلْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ ٱللهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ وجل إلى أن قال وسقط 🖁 فَرَمانِي بِالْحُصِاء فَأَتَبْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ تَحِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ، وَقَدْ عَرَفَ ما قُلْتُ لَقَدْ لِعظ باب لنسير أبى ذر النَّهُ أَنْزِلَ النَّهَاقُ عَلَى قَوْمٍ ، كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا ، فَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴿ إِنَّا أُو ْحَيْنَا إِلَيْكَ (٥) إِلَى قَوْ لِهِ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْانَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى الْإ عَمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيَّتُهِ قالَ ما يَنْبَنِي لِاحَدِ (١٠٠ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مُتَّى حَرِّشْ أَنُّم بْنُ سِنَانٍ

(١) يَسْتَقَدُّوْنَكَ (٢). عايْشَةُ (r) فَكَثَّرَ كُهُ (٤) فِي الْعِذْقِ خ (٦) بابر في بعض النسخ بالاضافة وفي بعضها بتنوين باب القسطلاني ( بَابُ ) بالتنوين (قَـوْلُهُ ) عز كتبه مصححه 

عبدها (۱۰)

(٢) قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي

(٢) (بالبُّ تَقْسِيرِ سُورَةِ للاً وْدَةِ

(٤) بنم الله الرحمن الرحم
 كذا في اليونينية هــنم

(٥) حُرُمُ وَاحِمْ وَاحِمْ هَا حَرَامْ. هذه الجلة محلِها هنا عنده ط

(٦) قالَ سُفْيانُ مَا فِي الْقُرُ آنِ آيَةٌ أَشَدُ عَلَى ۗ مِنْ لَسْمُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقَيمُواالتُّوْرَاةَوَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ عَمْصَةُ بَجَاعَةً " مَنْ أَخْيَاهَا يَعْنِي مَنْ حَرَّمَ قَتْلُهَا إِلاَّ بِحَقَّ حَيىَ النَّاسُمنَهُ حَمِعاً شَرْعَةً وَمِنْهَاجاً سَبِياً لا وَسُنَّةً

هـــذه الرواية محلها هنا وفي المطبوع والقسيطلانى خلانه

(٧) بَابُ قَوْلِهِ

(10) النَّبِيِّ (10) النَّبِيِّ

حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلِالْ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ \* (١) بَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱلله يُفْيِكُمْ فِ الْكَلاَلَةِ إِنِ أَعْرُو مُ هَلَكَ لَبْسُنَ لَهُ وَلَذٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ ماتَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ ، وَالْكَلاَلَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبْ أَو أَبْنُ وَهُوَ مَصْدَرْ مِنْ تَكَلَّلُهُ النَّسَبُ عَرْضًا شَلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَرَالَتْ بَرَاءَةَ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَرَلَتْ يَسْتَفْتُونَكُ (٢)

( الْمَالِدَةُ (١٥)

حُرُمْ وَاحِدُهَا حَرَامْ، فَمِا تَقْضِهِمْ بِنَقْضِهِمْ الَّتِي كَتَبَ ٱللهُ جَعَلَ ٱللهُ (٥) تَبُوهِ تَحْمَلُ ، دَأَمُرُهُ دَوْلَةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الإَغْرَاهِ التَّسْلِيطُ ، أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ ٥٠ ، المَيْشِنُ الْأَمِينُ ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ \* (٧) اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : خَمْصَة ﴿ بَجَاعَة ۗ مِرْشَى نُحَدُّ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُن حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُودُ لِمُمَرَ إِنَّكُمْ تَقَرُونَ آيَةً لَوْ نَرَكَتْ فِينَا لَا تَتَخَذْنَاهَا عِيدًا ، فَقَالَ مُحَرُ إِنِّى لَأَعْلَمُ حَيثُ أُنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ حِينَ (٨) أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَأَللهِ بعَرَفَةَ ، قَالَ سُفْيًانُ وَأَشَكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةَ أَمْ لا : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ﴿ (٩) وَلَمْ تَجِدُوا ما عَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، تَيمَّمُوا تَعَمَّدُوا ، آمِّينَ عامدينَ، أَتَمْتُ وتيمَّنْتُ وَاحِدْ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : لَمُشَّمُ وَتَمَسُّوهُنَّ وَاللَّاتِي دَخَلْتُم مِنَّ وَالِا فَضَاءِ النَّكاحُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ (١٠) ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فى بَمْض الله عَلَيْهِ

أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَنْ بِذَاتِ الجَيْشِ أَنْفَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَلَى الْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مُعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ۖ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الْصَّدِّيقِ فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَنَعَتْ عائِشَةُ أَقامَتْ برَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَالَا ، كَفَاءُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاصْعِ وَأُسَهُ عَلَى يَغَذَى قَدْ نَامَ ، فَقَالَ ( ) حَبَسْتِ رَسُولَ الله عَنْ قَالًا مِنْ وَلَبْسُوا عَلَى ماء وَلَبْسَ مَمَهُمْ ما الله ، قالَتْ (٢) عا أَيْمَةُ فَمَا تَبَنِي أَبُو بَكْر ، وَقالَ ما شَاء الله أَنْ يَقُولَ ، وَجَمَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ عَلَى يِغَذِي فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَتَّى ﴿ ۖ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ التَّيَعُم ﴿ ا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْدِ ما هِي يِأُوَّلِ بَرَ كَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْدِ ، قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَإِذَا الْمِقْدُ تَحْتُهُ مِرْثُنَا (٥) يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهُب وَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَقَطَتْ قِلاَدَةُ لِي بِالْبَيْدَاءِ. وَتَحْنُ دَاخِلُونَ اللَّهِ بِنَةَ قَأْنَاخَ النَّبِي عَلِيُّكُ وَنَرَلَ فَتَنَىٰ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِداً أَقْبَلَ أَبُو بَكُر فَلَكُزَ فِي لَكُزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَّسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ فَنِي المَوْتُ لِلَّسَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ وَقَدْ أَوْجَعَنِي ثُمَّ إِنَّ النِّيَّ عَلِيِّكُ ٱسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصَّبْحُ، فَأَلْتُمِسَ المَاهِ فَلَمْ يُوجِدُ، فَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا إ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثُمُّتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ الآيَةَ ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر : لَقَسَدْ بَارَكَ اللهُ لِنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَرَّكَةٌ كَمُمْ ﴿ (\*) كَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ مَرْثَنَّ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ بَحَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنْ شِهَابِ سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمُقْدَادِ ﴿ حَ وَحَدَّثَنَى مُمْدَانُ بْنُ ثُمْرً حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْبَانَ عَنْ مُخَارِقِ

(۱) وقال (۳) نقالت (۳) حان (۵) حان (۵) فتيممو (۵) فتيممو (۵) نعدنی (۵) حدثی (۵) خدثی

عَنْ طَارِق عَنْعَبْدِ ٱللهِ قالَ قالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ ٰ <sup>(١)</sup> بَدْرِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا لاَ نَقُولُ ٱللَّكِ كَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَ اثْبِلَ لِمُوسَى فَأُذَّهَبْ أَنْتَ وَرَبِكَ فَقَا تِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ، وَلَكُنِ اَمْضِ وَنَحْنُ مَمَكَ فَكَأَنَّهُ شُرَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ \* وَرَوَاهُ وَكِيعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلَّكُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِ ﴿ (٢) إِنَّمَا جَزَاءِ الذِينَ يُحَارِ بُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً (٣) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ، إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنفُو امِنَ الْأَرْضُ ، الْحَارَبَةُ لِلهِ الْكُفْرُ بِهِ مَرْشَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ قالَ حَدَّثَنَى سَلْمَآنُ أَبُو رَجاءِ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكُرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ فَا لْتَفَتَ إِلَى أَبِى قِلاَبَةَ وَهُو خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبُدُ اللهِ بْنَ زَيْدٍ أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ ، قُلْتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ ا قَتْلُهَا فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْتُهُ فَقَالَ عَنْبُسَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ ( ) إِيَّاى حَدَّثَ أَنَسٌ، قالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النُّبِيِّ عَلَيْ فَكَالَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ ٱسْتَوْ خَمْنَا هَٰذِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَهَٰذِهِ نَعَهُ لَنَا تَخْرُجُ ، فَأَخْرُجُوا فِيهَا ، فَأَشْرَ بُوامِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ الِمِمَا خَرَجُوا فِيهَا فَشَر بُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَنْبَانِهَا وَأُسْتَصَحُوا وَمالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَكُوهُ وَأُطَّرَدُوا النَّعَمَّ فَأَ يُسْتَنْظُأُ (٥) مِنْ هُوَّلَاء قَتَلُوا النَّفْسَ وَحَارَ بُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَخَوَّ فُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ تَتَّهُمُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بهٰذَا أَنَسْ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بَخَيْرُ مَا أَبْقَى (٢) هُذَا فِيكُمْ ، وَمِثْلُ (٧) هُذَا ﴿ (٨) وَالْجُرُوحَ قِصَاص، حَرَيْنَ مَحَدَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِي عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْـ أَ قالَ كَسَرَتِ الرُّبَيْعُ وَهِي عَمَّةُ أَنْسَ بْنِ مالكِ ثَنيَّةً جارِيَّةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ

لاهست (1) يومثف خ (4) عل در

(٣) الآية صدة

(٤) نقلت خــ

(٥) يُسْتَبْقَى

(٦) أَبْقَىٰ اللهُ هذا هكذا

من غير رقم

مَا أَبْقِيَ مِثِلُ هَذَا مَا أَبْقِيَ مِثِلُ هَذَا

٢ مَا أَيْقِيٰ اللهُ مِثْلَ

َ لَوْ اللهِ مَوْ اللهِ مِ

الْقِصَامَ كَأْنَوُ النَّبِيُّ مَلَى عَلَيْ مَا لَنَّمْ مَلَكُ إِلْقِصَامِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمْ أَنَس بْن مَالِكِ لِا وَاللهِ لاَ شَكْسَرْ " سِنْهَا " يَا رَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيّ (١) الراء ساكنة في | يَا أَنْسُ كِتَابُ اللهِ القيصَاصُ فَرَضِيَّ الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اليونينية وفي الفرع إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن ۚ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَّ بَرَّهُ ﴿ إِلَى مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَّ بَرَّهُ ﴿ إِلَى مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَّ بَرَّهُ ﴿ إِلَى مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا يَرَّهُ ﴿ إِلَّهُ مِنْ عَبِادِ اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ ا ما أُنْولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مَرْضُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَن الشُّهْيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ ثُمُّدًا عَلِيُّ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنْدِلَ " عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ واللهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ ما أُنْرُلَ إِلَيْكَ (1) الآية ﴿ (9) لاَ يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُم ﴿ مَرْثُ عَلَى بْنُ (١) سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُنْ لَتْ هَذْهِ الآيَةُ لَا يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهْ فِي أَيْمَا يَكُمْ . في قَوْلِ الرَّجُلِ لا وَالله (r) ابْنُ عَبْدِ اللهِ. خطأ ﴿ وَ بَلَى وَاللهِ مَرْضُ ﴿ أَحْدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي بِينٍ ، حَتَّى أَنْزُلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَهِينِ قَالَ أَبُو بَكُر لاَ أَرَى يَهِنَّا أَرَى (٨) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ ٱللهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿ ( اللَّهُ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ، مَرْثُنَا عَمْرُ و بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَالِيهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَفْزُو مَعَ النَّبِّ يَرَائِيمُ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءُ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتَصِي فَنَهَا نَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَنَا بَمْدَ ذَلِكَ أَنْ كَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَـكُمْ ۞ (١٠) إِنَّمَا الْحَمْنُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: الْأَزْلاَمُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِ الْامُورِ ، وَالنَّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْ بَحُونَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ الزُّنَّمُ الْقَدْحُ لاَدِيشَ

مضمومة وكان في الاصل لأتكثر بنها (١) ثَنَيْتُهَا (٣) أُنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ (1) مِنْ رَبِّكَ (٥) بَابُ قُوْلِهِ . من خط الحافظ اليونيني (٧) حدثني (A) أَرَى أَنَّ ﴿ مَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا ا الي الَّذِينَ آمنُوا

(١٠) بَابُ قَوْ الدِ

وهكذا في الفرع مخرج لهذه الرواية بمد قوله المسدر وهو في اليونينية يحتمل لهذا ولان يكوت مخرجا له يعيب قوله تأمر. حدثني (£) (ه) بالدينة ة (7) (۷) آب رم) الآية · (١) هُرِيقَتِ (١٠) الْبِيكُنْدِئُ

لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ ، وَالِاَسْتَقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ ، فَإِنْ نَهَتَهُ أَنْتَهُى ، وَإِنْ أَمَّرَ أَهُ فَعَلَ مَا تَأْ رُرُهُ (١) ، وَقَدُّ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلَاماً ، بِضُرُوب يَسْتَقْسِمُونَ بِمَا (١) وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ ، وَالْقُسُومُ المَسْدَرُ (" حَرَثُ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِم مُحَدَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثَمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ قال حَدَّتَنى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ نَرَلَ تَحَرِيمُ الْمَنْ وَإِنَّ فِي (٥٠ اللَّدِينَةِ يَوْمَتْ إِذْ كَمُسْتَةُ أَشْرِ بَةٍ ما فِيهَا شَرَابُ الْمِنَبِ وَرَشْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرُاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ انَا خَرْهُ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ ۖ فَإِنَّى لَقَائَمٌ أَسْتَى أَبَا طَلْحَةً وَفُلاَنَّا وَفُلاَنَّا إِذْ جاء رَجُلْ، فَقَالَ وَهَلْ بَلِّعَكُمُ الْخَبَرُ، فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا أَهْرِقْ (٦) هَٰذِهِ الْقِلاَلْ يَا أَنَسُ ، قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوهِما بَمْدَ خَبْرِ الرَّجُلِ مَرْشُ صَدَقَةٌ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ جابِ قَالَ صَبْحَ أَنَاسٌ عَدَاةً أَحْدِ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيماً شُهدَاء وَذَلكِ قَبْلَ تَحْرِيهِما مَرْثُ إِسْحُقُ إُبْنُ إِبْرَاهِمِ ٱلْخَنْظَالِي أَخْبَرَنَا عِيسَى وَأَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَن أَنْ مُمَرّ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيُّ عَلِيُّهِ يَقُولُ: أَمَّا بَمْدُ، أَنَّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْدِيمُ الْخَمْرِ، وَهَيْ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْمِنَبِ وَالنَّمْرِ وَالْمُسَلِ وَأُخْيِنْطَة وَالشَّمِيرِ ، وَالْخَمْنُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ \* (٧) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا ( ) إِلَى قَوْلِهِ : وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسْنِينَ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَمْرِ الَّتِي أُهْرِيقَتِ (١) الْفَضِيخُ ، وَزادَنِي مُحَمَّدُ (١٠٠ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِي أَبِي طَلْحَةً فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى ، فَقَالَ أَبُوطُلْحَةَ أُخْرُجُ فَأَنْظُوْ مَا

هَٰذَا الصَّوْتُ ، قَالَ نَغَرَجْتُ فَقُلْتُ هَٰذَا مُنَادِ يُنَادِي أَلَّا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ ، فَقَالَ لِي أَذْهَبُ قَأْهُرُ قِهَا (١) ، قالَ تَجْرَتْ في سَكَكِ اللَّهِ ينَةِ ، قالَ وَكَانَتْ خَرُهُمْ يَوْمَنْذِ الْفَضِيخَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمْ قُتِلَ قَوْمْ وَهِيْ فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَعِيلُوا الصَّالِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهِا مَآمِمُوا ﴿ ٢٠ لَا نَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبُدَّ لَكُمْ تَسُوَّكُمُ مَرْشُ (" مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ خُطْبَةً مَا سَمِينَ مِثْلَهَا قَطُّ قالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحَكْمُ قَلِيلًا وَلَبَّكَيْثُمْ كَيْدِرًا ، قَالَ فَغَطَّى أَسْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينُ ( اللهِ عَلَيْ وَجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينُ ( اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلُ مَنْ أَبِي قَالَ فُلاَنْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمُ الْمَسُولَكُمُ . رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ شُعْبَةً مِرْشَ (٥٠ الْفَضْلُ بْنُ سَهِلْ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ ٱسْتِهْزَاءٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَاقَـتِي ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ نَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنَّ ثَبْدَ لَكُمْ نَسُوا كُمْ". حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآبَةِ كُلَّهَا \* (٦) ماجَعَلَ ٱللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ. وَإِذْ قالَ ٱللهُ يَقُولُ قالَ ٱللهُ ، وَإِذْ هَا هُنَا صِلَةٌ ، المَانِدَةُ أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَالمَعْنَى مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَبْرٍ يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : مُمَوَ فَيكَ مُمِيتُكَ مَرْثُ وُمِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَذَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَيْن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي ثُمِنْعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلا يَحْلُبُهَا أَحَدُ مِن النَّاسِ ، وَالسَّائِيَّةُ كَانُوا يُسَبِّبُونَهَا لِآلِهُ مَيْمِ الْأَيْحُمْلُ عَلَيْهَا شَيْء قال وَقالَ

(1) فَهُرُ فِهُا اللهِ فَهُا اللهُ فَهُا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ ال

أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عادِرِ الخُزَاعِيُّ يَجُرُ قُصْبَهُ في النَّارِ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ، وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبَكْرُ ثُبُكُمُّ فَي أُوَّلِ نِتَاجِ الْإِبل ثُمَّ تُتَنَّى بَعْدُ بِأُنْنَىٰ وَكَانُوا يُسَبِّبُونَهُمْ (١) لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَّتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى نَيْسَ مِيْنَهُمَا ذَكَرْ ، وَالْحَامِ فَلْ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الضَّرَابَ المَّدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ (٢) لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٍ وَسَمَّوْهُ الْحَامِي \* وَقَالُ (\*) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيداً قالَ يُخْبِرُهُ (\*) بهذا، قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ نَحَوْرُهُ وَرَوَاهُ أَبْنُ الْهَادِ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ صَرِشَى ثُمَّدُ بْنُ أَبِي يَمْثُوبَ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْكِكَرْمانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّكُ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُ قُصْبَهُ ، وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ سَيَّبُ السَّوَائِبَ ﴿ (\*) وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ (٦) فَلَمَّا تَوَ فَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ حَرَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمَغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قالَ تَسْمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِي أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ إِخَطَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا أَيُّمَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ إِلَى ٱللَّهِ مُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً ، [ وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ ثُمَّ (\* قَالَ كُمَّا بَدَأْنَا أُولَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، الشَّعَاءُ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ أَلاَّ وَإِنَّ أُوَّلَ الْحَلاَّتِي يُكَنِّني يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِمٍ ، أَلاَّ وَإِنهُ يُجَاءِ برِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي (^ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأْقُولُ كَمَّا قالَ الْعَبْدُ الصَّالِعْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيمِمْ عَلَمًا تَوَ قَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ""، فَيُقَالُ إِنَّ هُو لَا مِ يَزَ الوا مُر تَذينَ

(١) يُسَيِّبُونَهَمَّآ

(٢) وُدَّعُوهُ مِي

ر۲) ل

(١) قال بَحِيد أَمْ بهذا (٠) بَابُ . كذا في نسخة وفال القسطلاني ياب بالتنوين كتبية

عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ (١) فَارَقْتَهُمْ ۞ (٢) إِنْ تُعَذِّبُهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ (٣) وَ إِنْ تَنْفُرِ ۚ لَهُمْ (٤) أُخْبِرُنَا (٥) أَخْبِرُنَا الْمَا أَنْتَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمُ مَرْشُنَا مُحَدَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (١) الْنِيرَةُ بْنُ النُّمْانِ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْدٍ مُّنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قالَ إِنَّكُمْ عَصْرُونَ ، وَإِنَّ نَاسًا (١) يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَّاتُ الشَّمَاكِ ، فَأَتُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ إِلَّى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . ( سُورَةُ الْأَنْعَامِ (٧) )

قَالَ أَبْنُ عَبَّالًى (^): فِيثُنَّتُهُمْ مَعْذِرَتَهُمْ ، مَعْرُوشَاتِ ما يُعْرَشُ مَنِ الْكَرْمِ وَغَيْرٍ ذَلَكَ ، كُمُولَةً مَا يُحمَلُ عَلَيْهَا ، وَلَّابِنَسْنَا لَشَرِّهُنَا ، يَنْأُونَ يَتَبَاعَدُونَ ، نُبْسَلُ تَفْضَحُ ، أُبْدِاوا أَفْضِحُوا (٩) ، بَاسِطُوا أَيْدِيهم ، الْبَسْطُ الضَّرْبُ (١٠) أَسْتَكُثُرَ ثُمُ (١١) أَضْلَلْتُمْ ۚ كَثِيرًا ٥١٦ ذَرًأ مِنَ الحَرْثِ، جَعَلُوا لِلهِ مِنْ ثَمَرَانِهِمْ وَمالِهُمْ نَصِيبًا، وَلِلشَّيْطَانِ وَالْأُو ْ أَن نَصِيبًا (١٣) أمَّا أَشْتَمَلَتْ ، يَعْنِي هَلْ نَشْتَمِلُ إِلاَّ عَلَى ذَكْرِ أُو أَنْيُ ، فَلِمَ نُحُرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُونَ بَعْضًا . مَسْفُوحًا مُهْرَاقًا (١١) ، صَدَفَ أَعْرَضَ ، أُبْلِسُوا أُو بِسُوا (١٠٠) ، وَأَبْسِلُوا أُسْلِمُوا ، سَرْمَدا دَاعًا ، أَسْتَهُو تُهُ أَصَلَتْهُ ، يَمْ تَرُونَ يَشُكُونَ ، وَقُرْ صَمَمَ . وَأَمَّا الْوِقْرُ ١٦٠ ٱلْحِيْلُ أَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا أَسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِيَ النُّرُّ هَاتُ ، الْبَأْسَاءِ مِنَ إِلْبَأْسِ ، وَ يَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ، جَهَرْدَةً مُعَا يَنَةً ، السُّورُ جَاعَةُ صُورَةٍ ، كَـقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورَتْه، مَلَكُوتْ مُلْكُ (١٧) مَثَلَ (١٨) ، رَهُبُوتَ مِ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ مِ وَيَقُولُ ثُوهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ (١١) ، جَنَّ أَظْلَمَ (٢٠) ، يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسْبًا نُهُ أَىٰ حِسَابُهُ ، وَيُقَالَ حُسْبَانًا مَرَامَى ، وَرُجُومًا للِشَيَّاطِينِ ، مُسْتَقَرُّ ف الصُّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعْ في الرَّحِمِ ، الْقِنْوُ الْمِدْقُ ، وَالْإِثْنَانِ قِنْوَ آنِ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا فَنْوَانٌ مِثْلُ مِينُو وَصِنْوَانِ (١١) ﴿ (٢١) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ .

رُمَّةُ (٢) كَابُّ قَوْلِهِ (١)

(r) الآية

(١) رَجَالاً

(١) فُضِحُوا (١٠) وقوله

(11) من الأنس

(۱۲) يماً ذَرَأً

(١٢) أكينة واحدها كِنَانُ

(12) 'الماءساكنةمن الفرع

(10) أيسُوا

(١٧) فأنه (١٧) وَمُلْكُ

(١٨) كذا ضبط مذكل في اليونينية والذي في غيرها من الاصول ميثلُ

(١٩) وَ إِنْ تَمَدِلُ تُقْسِطُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا فِي ذَلاكِ

(۲۰) تعالى ءلا · كذا فى نسخ الخطالمورلعليها وبينها وين القسطلاني تخالف كتبه

(11) وَصِنْوَ الْ (11) يَابُ

أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلْمُ الْعَيْبِ خَشْنُ: إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَمُنْذِلُ الْغَيْثَ (') ، وَيَعْلَمُ مانِي الْأَرْحامِ ، وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذَا تَكْسِبُ غَداً ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُونُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٍ ﴿خَبِيرٌ ﴿ (٢) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذِابًا مِنْ فَوْقِيكُمْ (") الآية . يَلْبِسَكُمْ يَخْلِطُكُمْ ، مِنَ الْالْتِبَاس، يَلْسُوا يَخْلُطُوا ، شِيعًا فِرَقًا مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مْنُ زَيْدٍ اللهِ اللهِ آخر المورة عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَـٰـذِهِ الآيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَظِيُّ أَعُوذُ بوَجْهِكَ قَالَ: أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ ۚ بَأْسَ بَعْضِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ هَذَا أَهْوَنُ ، أَوْ هَذَا أَيْسَرُ ﴿ ( ٤) وَكَمْ ۗ ( ٤) أَبْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ مِرْشَى لُحُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ال سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَكَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَكَمْ اللهُ عَنْهُ عَلْهِ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ . قَالَ أَصِحَابُهُ وَأَيْنَا كُمْ ( ) يَظْلِمْ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ ۚ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فِضَّانُنَا عَلَى الْمَالِمَينَ مَرْشَنَا ﴿ اللَّهُ مُمَّذَّذُ بْنَ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ ، يَوْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنَّاكُمْ ، اللَّهِ عَنْ النَّبِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى حَرَّثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ مَا يَنْبَنَى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى « ( أُولْئِكَ النَّيِنَ هَدَى اللهُ فَبِيدَاهُمُ أَقْتَدِهُ مَرَّثُن إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا

مَرْثُ عَبْدُ الْعَرْيْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم

(٢) بَابُ قُوْلِهِ

(٨) تابُ قَوْلِهِ ِ

هِ شَامْ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُلَيْهَانُ الْأَخْوَلُ أَنَّ نُجَاهِداً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَفِي ص سَحْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلاَ وَوَهَبْنَا إِلَى (١) قَوْلِهِ فَبهُدَاهُمُ أَقْنَدِهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ وَثُمَّتُهُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَن الْمَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ نَبِيلُكُمْ عَلَيْ مِمَّنْ أَمِرَ أَنْ يَقْتَدِى بِهِمْ \* (" وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ (" وَمَنِنَ الْبَقَرَ وَالْفَهَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا الآية . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ ، الْحَوَايَا المَبْعَرُ ( عُ وَقَالَ غَيْرُهُ : هَادُوا صَارُوا مَهُوداً . وَأَمَّا قَوْلُهُ هَدْنَا تُبْنَا ، هَائَدُ تَا يُبُ مَرْتُ عَمْرُو أَبْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاهِ سَمِيثُ جَابِرٍ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِيْتُ النِّيَّ مِنْكُ قَالَ قَالَلَ اللهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِم شُخُومَهَا جَلُوهُ (٥) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَّلُوهَا ، وَقَالَ أَبُوعَاصِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِنَّى عَطَائِهِ سَمِيْتُ جا ِ "ا عَنِ النَّبِّي مَلِيٌّ (") ﴿ وَلاَ تَقْرُ بُوا الْفُوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مَرْشُ عَفْصُ بْنُ مُمَرَ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَعْرُو عَنْ أَبِي وَاثْلِل ا عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلكِ حَرَّمَ الْفَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ شَيْءً أَحَبُ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قُلْتُ سَمِنْهُ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ نَمَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قالَ نَمَمْ وَكِيلٌ (٨) حَفِيظٌ وَتُحِيطٌ بهِ قُبْلًا جَمْ قَبِيل وَاللَّهِ فَيْ أَنَّهُ ضُرُوبُ الْعَذَابِ كُلُّ ضَرَّبِ مِنْهَا قَبِيلُ زُخْرُفَ (١) كُلُّ شَيْء حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيْتَهُ وَهُوَ بَاطِلْ فَهُوْ زُخْرُفْ وَحَرَّنْ حِجْرْ حَرَّامْ وَكُلْ مَمْنُوعِ فَهُوَ حِجْرٌ تَعْجُورٌ وَٱلْحِجْرُ كُلُ بِنَاءِ بَنَيْتَةٌ وَيُقَالُ لِلْأَنْيُ مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ ، وَيُقَالُ لِلْعَقْل حِجْرٌ وَحِجِّى وَأَمَّا ٱلْحِجْرُ فَوَصْنِعُ تَمُودَ وَمَا حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّىَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَنُّ مِنْ عَطُومٍ مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولٍ ، وأمَّا

(۱) لَهُ إِنْ حَقَّى وَ يَعْقُوبَ س

(١) أَبْبُ قُوْلِهِ

(r) الى قوله وانا لصادفون

(٤) الْبَاعِرُ

رمّ (ه) جارها ثم باعوما ممه

(٦) مِثْلَهُ

(٧) بَابُ قُوْلِهِ

صحاة (٨) .ووكيل سه--سماة

(٩) الْقُوْلِ.

حَجْرُ البَهَامَةِ فَهُوْ مَنْزِلْ \* (١) هُلُمْ شُهَّدَاءَكُم ، لُغَةُ أَهْلِ ٱلْحَجَازِ ، هَلُمٌ الْوَاحِــد وَالِا ثُنَيْنِ وَالْجَمِيعِ (١) مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُمَارَهُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ لاَ نَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ صَرَّفَى إِسْحُقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرّرّاق أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ ۚ عَنْ هَمَّام عِمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ لَا ۗ (١) 'بَابُ قُوْلِهِ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّوْسُ مِنْ مَغْرِبهَا ، فإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا ﴿ ٢) كَابِ ۖ لأَيْنَفْعُ فَسَا أُجْمَعُونَ ، وَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَائُهَا ، ثُمَّ قَرَأُ الآيَةَ. . ( سُورَةُ الْأَعْرَافِ")

قَالَ أَبْنُ مَبَّاسٍ : وَرِيَاشًا المَالُ (٤) المُعْتَدِينَ فِي الدُّعاءِ وَفِي غَيْرِهِ ، عَفَوْ آكَثُرُ وا وَكَثُرَتُ أُمْوِرًا كُلُمُ ، الْفَتَاحُ الْقَاضِي ، أَفْتَحْ بَيْنَنَا ، أَقْضَ بَيْنَنَا ، نَتَقْنَا (° رَفَعْنَا ، ا أَنْهَجَسَتْ ٱنْفَجَرَتْ ، مُتَبَرِّ نُحْسَرَانٌ ، آلَى أَحْزَنُ ، تَأْسَ تَحْزَنْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : ما ﴿ (٧) يَوْمِ مِ مَنْعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ ، يَقُولُ مَا مَنْعَكَ أَنْ نَسْجُدَ ، يَخْصِفَانِ أَخَذَا الْخُصَافَ مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ يُوَّالِّهَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَهْضِ سُوْ آنْ ِمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْمِ مَا الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَهْضِ سُوْ آنْ ِمَا كَنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْمِ مَا اللهِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَهْضِ سُوْ آنْ ِمَا كَنْهَا وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ ، هَاهُنَا (٦) إِلَى (٧) الْقِيَامَةِ وَالْخِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لا يُحْصَى عَدَدُها (٨) الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدْ وَهُو مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي ْهُقَ مِنْهُمْ ، أَدَّارَكُوا أَجْتَمَعُوا وَمَشَاقُ الْإِنْسَانِ وَٱلدَّابَّةِ كُلَّهُمْ (١) يُسَمَّى شُمُوماً وَاحِدُها سَمْ أَ. وَهِيْ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرِاهُ وَفَهُ وَأُذْنَاهُ وَدُبُوهُ وَإِحْلِيلُهُ ، خَوَاشِ مَاغُشُوا بِهِ ، نُشُرا مُتَفَرِّقَةً ، نَكِيداً قَلِيلاً ، يَغْنَوا يَعِيشُوا ، حَقِيقُ حَنُّ ، أَسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ،

إيمانها

(٣) بسم الله الرحن الرحيم

(٤) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

تَلَقَّفُ تَلْقَمُ ، طَلَرُهُمْ حَظْهُمْ ، طُوفانْ مِنَ السَّيْلِ. وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثْيِرِ الطوفانُ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ (") صِغَارَ الْخَلْمِ ، عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَامُ ، سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ في يَدِهِ ، الْاسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَتَمَدَّوْنَ لَهُ يُجَاوِزُونَ ٣ ، تَعْدُ تُجَاوِزْ ، شُرْعا شَوَارِعَ ، بَيْسٍ شَدِيدٍ ، أَخْلَدَ ٣٠ قَمَدَ وَتَقَاعَسَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ( ) أَ تَيْهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ كُمْ يَحْتَسِبُوا . مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُونِ (\*) ، فَرَّتْ بِهِ ٱسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَّنَّهُ ، يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخْفِنَكَ ، طَيْفُ مُلِمْ بِهِ لَمَ " . وَيُقَالُ طَأَنِفْ وَهُو وَاحِدٌ ، يَمُدُّونَهُمْ يُزِينُونَ ، وَخِيفَةً خَوْفًا ، وَخُنْيَةً مِنَ الْإُخْفَاء ، وَالْآصَالُ وَاحِدُهَا أَصِيلٌ (١) ما بَيْنَ الْمَصْرِ إِلَى المَنْرِبِ . كَقَوْلِهِ : بُكْرَةً وَأُصِيلًا \* (٧) إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مُرْتُنَا شُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِيْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لاَ أَحَدَ (٨) أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ ، فَإِذْ اللَّ حَرَّمَ الْفَوَاحِيْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعَلَنَ وَلاّ أَحَدَ (١٠) أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ ٱللهِ ، فَلِذُلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ \* (١٠) وَكُمَّا جَاءَ مُوسًى لِيقاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ (١١) قَالَ لَنْ تَرَأَنِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَى ُ الجَبُّلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْعَانَكَ تُبنتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس أَرِنِي أَعْطِنِي مَرْثُنَا ثُمَّذُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو بْنِ يَحْيُى المَاذِنِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيّ عَلِيَّ قَدْ لُطِيمَ وَجُهُهُ وَقَالَ يَا مُمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْانْصَارِ لَطَمَ ف وَجُعْي قَالَ ٱدْعُوهُ فَدَعْوهُ فَالَ لِمَ لَطَّمْتَ وَجْهَهُ قَالَ كَارَسُولَ ٱللهِ إِنِّي مَرَّرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ

(٢) تَجَاوُرْ بَعْدُ تَجَاوُرْ . يَرْطُ (٣) إِلَى الْأَرْضِ (٥) أَيَّانَ مُرْسَاهَا مَتَى (٧) أَبَابُ قُوْ لِهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ قُلْ (A) لاَ أَحَدُ (٩) وَلاَ أَحَدُ (۱۰) كاب (١١) الآية

(١) قَوْلِ اللهِ

(١٠) بَابُ قَوْ لِهِ حِطَّةُ ٣ (۱۱) حدثي

يَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقَلْتُ (١) وَعَلَى مُحَدَّدٍ وَأَخَذَ نَى غَضْبه فَلَطَمَتْهُ قَالَ ٣ لَا تُحَمَّيِّرُ وَفِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِياءَ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفَيِقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذَ بِقَائَمَةً مِنْ قَوَاتُم الْمَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي الْمَاتِ أَمْ جُزِي (٣) بصَفْقَة الطُورِ \* المَنَّ وَالسَّلَوَى مَرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَبْد أَمْ جُنزِى (٣) بِصَمْقَةَ الطُورِ \* المَنَّ وَالسَّلَوَى مَرَّثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْكَمْأَةُ مِنَ المَنَّ (٢) عَالَّ وَمَاوُهُمَا شَفِاهُ الْمَيْنِ (" \* (" قُلْ بَا أَيُّ النَّالُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِنَّيْكُمْ جَمِيماً اللَّذِي (") جُوزِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ (٢) لَأَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو يُحْدِي وَيُعِيثُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٤) للبن (٤) للبن اللهِ عُلَامُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِنْ مِارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِنْ مَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِنْ مَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِنْ مَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْرَائِمُ اللهِ الرَّعْمَانِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمَى إِنْ هَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ الْمَلاَءِ بْن زَبْرِ قَالَ حَدَّثَنَى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ (٦) الآيَةَ الْمَوْلَا فِي قَالَ سَمِيمْتُ أَبَا الْدَّرْدَاء يَقُولُ كَانْتُ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَتُحْرَرُ مُحَاوَرَةٌ فَأَغْضَبَ (٧) حَدَّنَى أَبُو بَكْرِ مُمَرًى ، فَا نَصْرَفْ عَنْهُ مُمَرُ مُنْضَبًا فَأُنَّبِعَهُ أَبُو بَكُر يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ ﴿ (٨) تَارِكُونَ • ف وَلَمْ يَفْمَلُ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَفْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ بَاللَّهِ مَلْكَ فَقَالَ أَبُو الموضعين الدَّرْدَاءِ وَنَكِنْ عِنْدَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمَّا صَاحِبَكُمْ هَٰذَا فَقَدْ عَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ (١) قَالَ أَبُو عَنْدُ اللهِ عُمْرُ عَلَى ما كَانَ مِنْهُ ، قَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَمَ وَجِلَسَ إِلَى النَّبِيِّ الْلِيِّةِ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْدَ بِالْلِيْدِ عَلِيْهِ الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الْدَرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ وَجَمَلَ أَبُو بَكُمْ يَقُولُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَن كُنْتُ أَظْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ هَلْ أَنتُمْ قَارِكُو (^ في صاحبي هَلْ أَنْهُمْ تَارِيكُو ( اللهِ عَاجِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا عَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ صَدَفْتَ " ﴿ ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ مَرْثُ إِسْفِيْقُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الزِّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَنْ خَمَّام بن مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْبَابَ شُجَّداً وَفُولُوا حِطَّةً نَفْفِ لَكُمْ خَطَايَاكُ فَبَدُّلُوا فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ في شَمَرَ وَ(١١) \* (°) خُذِ الْمَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . الْمُرْفُ الْمَرْوفُ حَرَّثُ ا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن عُنْبَةً أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى أَبْن أَخِيهِ الْحُرُّ بْن قَيْس وَكَانَ مِنَ النَّفَر الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ مُمَرُّ وَكَانَ الْقُرَّادِ أَصْحَابَ مَجَالِس عُمَرَ وَمُسَاوَرَ تِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا (٣) فَقَالَ عُيَيْنَةٌ لِا بْنُ أَخِيهِ يَا أَنْ أَخِي الَّتَ وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنْ الَّكَ عِلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ فَأَسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِمُينَّةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرٌ فَأَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قالَ هِيْ يَا أَنْ الخَطَّاب فَوَاللهِ مَا تُعْطِينا الجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ يَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ ثَمْنُ حَتَّى مَمْ اللهِ الله فقال لَهُ الْحُنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَهِيِّهِ عَلِيٌّ خُذِ الْمَفْقَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِنَّ هُذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللهِ ما جاوزَها مُمَرُّ حِينَ تَلاها ا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ ٱللهِ مِرْشِيْ (٦) يَعْنِيُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ يَبْرِ خُذِ الْمَفْوَ وَأَمُنْ بِالْعُرْفِ . قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ في أَخْلاَقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بَرَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا (^) هِشَامْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ رِيْرِ قَالَ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ مِرْكِيْهِ أَنْ رَأْخُذَ الْمَفْقِ مِنْ أَخْلاَق النَّاس أو كما قال .

## ( ثَالَةُ عَالَ )

قُوْلُهُ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَا نَقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْفِكُمْ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْأَنْفَالُ المَعَانِمُ . قَالَ فَتَادَةُ : وِيمُحَكُمُ الحَرْبُ. (۱) شعیر آق (۱) شعیر آق

المَّالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ

صمة (غ). مقل لك ما صم

(م) . أَنْ يُوفع صح

ري) حدثني مه

(٧) من ابن الزبير

(۸) قال هشام آخبرنی عنأیه

(٢) سُورَةُ الْانْقَالِ مَنْ بِهِم الله الرحن الرحيم

يُقَالُ نَا فِلَة عَطِيَّة " حَرَثْني مُمَّذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ أَخْبَرَنَا هُسَيْمْ ۗ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَالِ قالَ نَرَلَتْ في بَدْرٍ ، الشُّوَّكَةُ الْحُدّْ ، مُرْدَفِينَ فَوْجَا بَمْدَ فَوْجِ رَدِفْنِي وَأَرْدَفَنِي جَاء بَعْدِي ، ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرِّ بُوا ، وَلَيْسَ هُـذَا مِنْ ذُوْقِ الْفَم فَيَرْكُمُهُ يَجْمَعُهُ ، شَرَّدْ فَرِّقْ ، وَإِنْ جَنَّحُوا طَلَبُوا (١) ، يُشْخِنَ يَمْلِبُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُكَا ۗ إِذْخَالُ أَصا بِعِيمْ فِي أَفْوَاهِمِمْ ، وَتَصَنَّدِيَّةَ الصَّفِيرُ ، لِيُثْبِتُوكَ لِيَحْبِسُوكَ \* إِنْ السَّنْمُ وَالسَّلَّمُ شَرَّ اللَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ الل حَدَّثَنَا وَرْقَاءِ عَنِ أَنْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ ٱللهِ الصُّمْ الْلِكُمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . قالَ ثُمْ نَفَرُ مِنْ سَبِّي عَبَّدِ الْدَّارِ \* كَما أَيُّمَا الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ۚ لِمَا يُحْيِيكُم ۚ " . وَأَغْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ ۗ بَيْنَ الرَّهُ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . أَسْتَجِينُوا أَجِيبُول ، لِمَا يُحْيِيكُمْ يُصْلِحُكُمْ . حَرِيْنَى إِسْدُنَّى أَخْبَرَ نَا رَوْحْ حَدَّثَنَا شُفْبَة مُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْنِ سَمِعْتُ حَفْصَ الراق أَنْ عَبْدِ الرُّخْنِ أَبْنَ عاصِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمَلِّي رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَرَّ بِي ال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَدَعانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي (" أَلَمْ يَقُلُ اللهُ : كَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا ٱسْنَجيبُوا للهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ . ثُمَّ قالَ لَأْعَلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ . فَذَهَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَيَخْرُجَ فَذَكُونَ لَهُ ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ خُينْبِ (٥) سَمِعَ حَفْصاً سَمِعَ أَبَاسَمِيدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ مِنْ أَلْ وَقَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالِمَينَ ، السَّبْعُ المَاكِي \* " وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هِنُو أَكْنَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِي (٧) عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّاء أُو أَنْتِنَا بِمَذَابِ أَلِيمٍ . قَالَ أَنْ غُينُنَةَ مَاسَمَّى أَنَّهُ تَمَالَى مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ عَذَابًا

(۷) الآية

وَنُسَمِّيهِ الْمَرَبُ الْفَيْثَ وَهُو قَوْلُهُ تُمَالَى: أَيْنُولُ الْفَيْثَ مِنْ بَمْدِ ما قَنَطُوا حَرْثَى أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْحَييادِ هُوَ أَبْنُ كُرُدِيدٍ صَاحِبُ الزِّ يَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُوجَهُلِ اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو أَثْنِنَا بِمذاب أَلِيمٍ . كَنَزَلَتْ: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ۚ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُم يَسْتَمَفْرُونَ وَمَا كُمُمْ أَنْ لاَ يُمَذِّبُهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ (١) المَسْجِدِ الحَرَامِ الآية ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُ مِ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَرْثُ النَّصْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الحَميد صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَبُوجَهْلِ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو ٱثْنِنَا بِمَذَابِ أَلِيمٍ وَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ أَلَتُهُ لِيُمَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَامَ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُ مُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ الآيَةَ ﴿ وَقَاتِلُوكُمْ حَتَّى لاّ تَكُونَ فِيْنَةٌ (٣) مَرْشُ الْمَسَنُ بْنُ عِبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا (\*) حَيْقَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِي عَمْرُوعَنْ بُكَيْرِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ أَلْلهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ أَلَّا تَسْمَعُ مَا ذَكَّرَ ٱللهُ فَكِتَا بِكِ وَإِنْ طَا ثِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَمَا يَمْنَمُكَ أَنْ لاَ ثَقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فَ كِتَا بِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي أَغْمَوْ (٢) بِهذه الآية ولا أُقاتِلُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَغْتَر (٧) بَهْذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَامُتَعَمِّدًا إِلَى آخِرِهَا قالَ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِينَّةٌ قَالَ أَبْنُ ثَمْرَ قَدْ فَمَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتَلُوهُ (^) وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى

(۱) الى عن (٦) بالله عن (٣) وَ يَكُونَ الدِّينُ (١) وَ يَكُونَ الدِّينُ (١) أَعَدَّرُ اللَّهِ اللَّهِ (١) أُعَدِّرُ اللَّهِ اللهِ (٧) أُعَدِّرُ اللَّهِ اللهِ (٨) يَقْمُلُونَهُ وَ إِمَّا يُونِقُونَهُ اللَّهِ اللهِ

كَثْرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِنْنَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَ افِقُهُ فِيهَا يُرِيدُ قالَ فَ اقَوْلُكَ في عَلِي ۗ وَعُمَّانَ قَالَ أَبْنُ تُعَمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِي ۗ وَعُمَّانَ ، أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ أَللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، فَكَرِهْ يُمُ أَنْ يَمْفُوَ عَنْهُ . وَأَمَّا عَلَى فَأَنْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بيده وَهذه و أَبْنَتُهُ أَوْ بَنْتُهُ (١) حَيْثُ تَرَوْنَ مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونِسَ حَذَّتُنَا زُهَ يُرْمُ حَدَّثَنَا بَيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَى سَغِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا أَبْنُ مُعْبَرَ فَقَالَ رَجُلُ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ (") وَهَلْ تَدْرى ما الْفِتْنَة كانَ مُحَمَّدُ عَلِيْ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الْدُخُولُ عَلَيْهِمْ فِيْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَاكِكُمْ (٣) عَلَى الْمُلْكِ \* ( <sup>( )</sup> يَا أَيُّهَا النَّيُّ حَرِّض المُوْمنينَ، عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ( <sup>( )</sup> يَغْلَبُوا مِا تَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِا ثَةَ ۚ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ ۗ لاَ يَفْقَهُونَ مِرْشَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي ا اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَرَلَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مِاتَّتَيْنِ (٦) فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرٌّ وَاحِدْمِنْ عَشَرَةٍ ، فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ، ثُمَّ نَزَلَتِ : الآنَ خَفَّفَ ٱللهُ عَنْكُمُ الآية . فَكُنَّبَ أَنْ لاَ يَفِيَّ مِائَةٌ مِنْ مِائْتَيْنِ زَادَ (٧) سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ: حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ . قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبْنُ شُبُومَةً ، وَأُرَى الْأَمْنَ بِالْمَوْوفِ وَالنَّهْيَ عَن الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَٰذَا ۞ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ ۗ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا الآيَةَ . إِنَّى قَوْلِهِ : وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَرْثُ عَنِي بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ الْبَارَكِ أَخْبَرَ نَا جَرِيرُ بْنُ حازِمِ قَالَ أَخْبِرَ فِي النَّ يَادُ بْنُ خِرِّ يَتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَنَّا نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُون يَعْلِبُوا مِاتَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْسُلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَيَفِرٌ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ

(۱) أَبْنَتُهُ قال فى الفتح المعتمد أنه البيت وأن بنته تصحيف

(۲) قال

(٣) بِقِيَالِهُمْ

(7) واذبكن مالة أ سع

ا فَهَاءَ التَّخْفيفُ ، فَقَاَّلْ : الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ. قِالَ فَلَمَّا خَفَّفَ ٱللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْمِلَةِ فَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ .

( سورة براءة )

وَلِيجَةً كُلُ شَيْءً أَدْ خَلْتَهُ فِي شَيْءٍ ، الشُّقَّةُ السَّفَرُ ، الخَبَالُ الْفَسَادُ ، وَالْحَبَالُ المَوْتُ ، وَلاَ تَفْتِنِي لاَ تُو بِيِّنِي (١) ، كُرْها وَكُرْها وَاحِدْ ، مُدَّخَلاً يُدْخَاُونَ فيهِ ، يَجْمَيَحُونَ يُسْرِعُونَ، وَالْمُوْتَفِكَاتِ إِنْتَفَكَتُ أَنْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ، أَهْوَى أَلْقَاهُ في هُوَ" عَدْنِي خُلْدِ، عَدْنْتُ بِأَرْضَ أَيْ أَقَنْتُ وَمِنْهُ مَعَدِنْ، وَ يُقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدْق في مَنْبَتِ صِدْق (٢) بُقَالُ مَوَرَتِ البِنْ ﴾ الحَوَالِفُ الخَالِفُ النَّذِي خَلَفَنِي فَقَمَدَ بَمْدِي، وَمِنْهُ تَعْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْحَالِفَةِ ، وَإِنْ (٧) كَانَ جَيْعَ الَّذَّكُورِ فَإِنَّهُ كُمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْديرِ جَمْعِهِ إلاَّ حَرْفانِ: فارسْ وَفَوَارسُ، وَهَالِكُ (٣) وَهَوَ اللَّهُ ، الْخَيْرَاتُ وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ، وَهِيَ الْفُوَ اصْلِ ، مُرْجُونَ مُوَّخَرُونَ ، الشَّفَا شَفِيرِ ﴿ ۚ ۚ وَهُوَ حَدَّهُ ﴿ ۚ ، وَالْجُرُفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالْأُودِينَةِ ، هَار هَائُر (٦) ، لَأُوَّاهُ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ (٧) :

إِذَا قُتْ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ تَأُوَّهُ آهَةً (١) الرَّجُلِ الْحَزِين

\* ( ) بَرَ اءَ أَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠) وقالَ أَبْنُ عَبَّاس أُذُنْ يُصَدِّقُ، تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِمْ بهاوَتَحْوُهُ هَا كَثِيرٌ، وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالْإِخْلاَصُ لاَ يُوْتُونَ إلزَّ كَاةَ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، يُضَاهُونَ يُشَبِّهُونَ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: يَسْتَفْتُونَكَ قُل أَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ \* (١١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ

(١) أَوْ هَيِّي

(۲) فان

إِذَا ٱلْهِكَمَتُ وَٱلْهُكَارَ

رم) أهة

من العتح والقسطلاني

(١) بَابُ قَوْلِا

(١٠) أَذَانٌ إِعْلاَمْ

(١١) بَابُ قَوْ لُهِ

مُغْذِى الْكَافِرِينَ ، سِيحُوا سِيرُوا حَرِّشُ (') سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَى اللَّيْثُ قَالَ " حَدَّ تَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهِ آبِ وَأَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُر فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَدِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّصْ يُؤَذِّ أُونَ يِمِنَّى ٣ أَنْ لاَ يَحُبَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عِنْ عان ، قال عَمِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَعْلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمَرَهُ (أَنْ يُوَّذُّنَّ بِبَرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (°) فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّصْرِ فِي أَهْلِ مِنَّى بِبَرَاءَةَ ، وَأَنْ لَا يَحِجَّ بَمْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُنْ كَانٌ ﴿ (٧) وَأَذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَرَسُولُهُ (٧) وَإِنْ أَبْنَهُ ۚ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ۚ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ ۚ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَبَشّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ \* آذَنَهُمْ أَعْلَمُهُمْ مِرْشَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّمْنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَى عُقَيْلٌ قَالَ أَبْنُ شِهِابِ فَأَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ رَهِي اللهُ عَنْهُ في تِلْكَ الْحَجَّةِ في الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّدْرِ الله المنتين يُوَّذِّنُونَ بِمِـنِى أَنْ لاَ يَحُيَّجٌ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ، قال مُمَيْدٌ (١) حَدْنَى ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِي عَلِيٌّ بِمَلِي مِنْ أَبِي طَالِبِ فَأْمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ إِبْرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهِ مُرَيْرَةً عَأَذَّنَ مَمَّنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّصْ ِ بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لَا يَصُبَّ بَعْدَ الْمَامِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ \* إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرَكَيْنَ صَرْتُ الْسُاقُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّتُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ مُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ في الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْ طِ يُؤَّذِّنُ (٥) فِي النَّاس أَنْ لاَ

(٢) عَنْ عُنْيَلِ

غلط هــــذه الرواية عياض ووانهه في النتح

(٦) تَبَابُ قُوْ لِلَّهِ

يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانْ فَكَانَ مُعَيْدٌ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْر يَوْمُ الْحَبِّجُ الْأَكْبَرِ ، مِنْ أَجْل حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞ (١) فَقَاتِلُوا أَعَّةَ الْكُفْر إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَمُهُمْ مِرْشِ مُحَدُّ بْنُ الْمُثَلِّي حَدَّثْنَا يَحْيي حَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا زَيْدُ أَبْنُ وَهْبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَتِي مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلاَّ تَلاَّقَةٌ وَلاّ مِنَ الْمَنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَة ، فَقَالَ أَعْرَابِي إِنَّكُمْ أَصْحَابَ ثُمَّدٍّ مِنْكِيَّةٍ ثُخْبِرُونَا ٣ فَلاَ نَدْرى، فَمَا بَالُ هُوُلاَءِ الَّذِينَ يُعْبَثُونَ بُيُوتَنَا، وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا ، قالَ أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ ، أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخُ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ المَاءِ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ \* (\*) وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ مِرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدٌ الرَّ هُنِ الْأَعْرَجَ حدَّنَهُ أَنَّهُ قالَ حَدَّتَني أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَيْنَةِ يَقُولُ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمُ يَوْمَ الْفِيامَةِ سُجاعاً أَقْرَعَ حَرْثُن ُ قُتَبْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبْ قالَ مَرَرْتُ عَلَي أَى ذَر إِبَالِ َّبَذَةِ ، فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهِذِهِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّيَّأَمِ، فَقَرَ أَتُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفَقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِمَذَابِ أَلِيمٍ. قال مُعَاوِيَةُ مَا هَٰذِهِ فِينًا ، مَا هُذِهِ إِلاَّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ﴿ () يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا () جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بَهُمْ وَظُهُو رُهُمُ هٰذَا مَا كَنَوْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنْتُمُ ۚ تَكُنزُونٌ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ خالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن عَمَرَ فَقَالَ هَٰذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْرَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ . (٦) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتاب اللهِ يَوْمَ خُلَقَ السَّمُواتِ

(۱) تاب (۳) يُضَيِّرُ ونَكَا (۳) بَأْبُ قُوْلِهِ (۲) بَأْبُ قُوْلِهِ (٤) بَابُ قَوْلِهِ (٤) بَابُ قَوْلِهِ (٠) الْآية (٠) الآية (٢) بَابُ قَوْلِهِ

وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحُرُمْ (١) \* الْقَيْمُ هُوَ الْقَائِمُ \* مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَاكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أُمَّدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ (٢) أبي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِيِّهِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ أَسْتَدَارَ ، كَمِيْنُتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ أَنْنَا عَشَرَ شَهِرًا وينها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ أَنْوَ البَّاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحِبَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ ﴿ ( \*) ثَانِيَ ٱثْنَانِي إِذْ هُمَا فِي الْغَادِ (٥)، مَعَنَا نَاصِرُنَا ، السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ النَّكُونِ وَرَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ حَدَّنَنَا أَنَسٌ قالَ حَدَّنَى أَبُو بَكْر رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْكِهِ فِي الْغَارِ ، فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنًا قالَ ماظَنكَ يِأَ تُنْتَنِّ اللهُ ثَالِيْهُمَا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمُدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُينَةً عَنِ أَبْنِ جُرَجْ إِعَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَبْنِ الزُّ بَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزُّ بَيْرُ وَأَمْهُ أَسْهَاءٍ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرِ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةٌ ، فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانُ وَكُمْ يَقُلْ أَبْنُ جُرَيْجٍ صِرْتَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنى يَحْنِي بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، وَكَانَ رَيْنَهُمَا شَيْءٍ فَغَدَوْتُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ أَثْرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ أَبْنَ الزَّيْدِ فَتُحِلُّ (٦ حَرَمَ الله فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَنَبَ أَبْنَ الزَّيهْرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ نُحِلِّينَ وَإِنِّى وَأَللهِ لاَ أُحِلُّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لِلْ بْنِ الزُّ بَيْرِ ، فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهِذَا الْأَمْرِ عَنْهُ ، أَمَّا أَبُوهُ فَوَارِئ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ يُرِيدُ الزُّ عِيْرَ ، وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْفَارِ ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ ، وَامُّهُ (٧) فَذَاتُ النَّطَاقِ، يُرِيدُ أَسْمَاء، وَأَمَّا خَالَتُهُ ۚ فَأَمْ الْمُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ، فَرَوْجُ النِّيِّ بَرِيدٌ خَدِيجَةً ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِّ مَرِيدٌ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَفيفٌ في

(١) ذَاكِ الدِّينَ

(۲) عن أيه هنائية منازية

(٢) تُلَاثُةُ صح

(٤) كَابُ قُولِدٍ إ

(٥) إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاَتَحْزَنَ إِنَّ اللهَ مَعَنَا أَيْ

(٦) في الفَرْع ِ فَتَحِلُ

رالنَّتْبِ (۷) كذا فى نسخ الخط المندة ووقع فى المطبوع وأما أمه كنبه مصحعه

الْإِسْلَامِ ، قارِيُّ لِلْقُرْآنِ ، وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُّونِي ، رَ أَبِيٰ " أَكْفَاكُ كِرَامِ"، فَآثَرَ التَّو يُتَاتِ وَالْأُسَاماتِ وَالْحُمَيْدَاتِ ، يُرِيدُ أَبْطُنَا مِن بَنِي أَسَدٍ بَنِي ثُوَيْتٍ وَبَنِي أُسَامَةً (<sup>٢)</sup> وَبَنِي أَسَدٍ ، إِنَّ أَبْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَّزَ يَمْشِي الْقُدْمِيَّةَ يَمْنِي عَبْدَ اللَّكِي بْنَ مَرْوَانَ ، وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَّبَهُ ، يَمْنِي أَبْنَ الزَّبِيرِ مَرْثَ مُعَدُّهُ بِنْ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ دَخَلْنَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ أَلاَ تَمْجَبُونَ لِا بْنِ الزُّ بَيْرِ قامَ في أَرْهِ هَٰذَا ، فَقُلْتُ لَأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِلَّهِي بَكْ وَلاَ لِمُمَرَّ وَكَلْمُا كَانَا أَوْلَى إِحَالَ خَيْرٍ مِنْهُ ، وَقَلْتُ ا بْنُ تَعَمَّدِ النَّبِيِّ وَإَبْنِ الزُّ بَيْرِ وَا بْنُ أَبِي بَكْر وَأَبْنُ أَخِي خَدِيجَةَ وَأَبْنُ أُخْتِ عَائِشَةً ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنَى وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ ما كَنْتُ ۚ أَظُنُ أَنَّى أَعْرِضُ هَٰذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ وَمَا (٢) أَرَاهُ يُريدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ لَأَنْ يَرُ بَنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ ( ) أَنْ يَرُ بَنِي غَيْرُهُمْ ﴿ ( ) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . قالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطِيَّةِ مِرْتُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبِرَ نَا مُنْفِيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْ أَبِي نُمْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةً وَقَالَ أَتَالَّفُهُمْ ، فَتَالَ رَجُلْ ما عَدَلْتَ ، فَقَالَ يَخْرُبُ مِنْ صَيْفِي مُلْ لَذَا قَوْمْ عَرْنُونَ مِنَ الَّذِينِ \* (٦) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٧) يَهُمِزُونَ يَعِيبُونَ وَجُهُدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَافَتَهُمْ صَرَحْتِي بِشُرُ بْنُ خالِدٍ أَبُو مُمَّدٍ أَخْبِرَ نَا مُمَّدُّ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ لَكَ أُمِرْنَا (٨) بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ كَفَاءً أَبُو عَقَيِلِ بِنِصْفِ صَاعِ وَجَاءً إِنْسَانٌ بِأَ كُثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ ٱللهَ لَغَنِي عَنْ صَدَقَةِ هَٰذَا وَمَا فَعَلَ هَٰذَا الآخَرُ إِلاَّ رِئَاءً ، قَازَلَتِ: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْطُوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جَهْدَهُمْ الآيةَ

(1) رَبُونِي (7) من أَسَد (4) من زائدة عند (4) من زائدة عند (6) بَابُ تَوْلِهِ (7) بَابُ قَوْلِهِ (8) فَيْ الصَّدُ قَاتِ

حَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَوْرُ اهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً أَحَدَّ ثَكُمْ زَاثِدَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيق عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيء بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِم الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بنَفْسِهِ \* (٢) إِسْتَغْفِرْ كُلُمُ أَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ كَلُمُ إِنْ تَسْتَغْفِرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً (٣) مَرْشُ (٤) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُنَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمرَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا ثُونُ فِي عَبْدُ اللهِ (0) جاء أَبْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ ﴿ (١) حَدْنَى فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِقِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّتَ لِيُصَلِّى (٦) فَقَامَ مُمَرُّ فَأَخَذَ بِنَوْبِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيِّتَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَفَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ إِنَّهَا خَيْرَ فِي اللهُ فَقَالَ : أَستَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَنَسْتَمْفُو لَهُمْ إِنْ نَسْتَعْفِرْ لهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَسَأْزِيدُهُ ۗ (ه) آئنُ أَبْنِي عَلَى السَّبْعِينَ ، قالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، قالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ۖ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ۖ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ مِ تُصِلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلاَ تَقَمُ عَلَى قَبْرِهِ مَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّمْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثني اللَّيْثُ حَدَّثَني عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس عَنْ تُعمَّر بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبَى ۗ أَبْنُ سَلُولَ ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَامَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَتَبَنْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى أَبْنِ أَبَى ، وَفَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أُعَدُّهُ (٧) عَلَيْهِ قَوْبَلَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي وَقَالَ أَخْرُ عَنَّى يَا عُمَرُ ، فَلَمَّا أَ مُكْرَوْتُ عَلَيْهِ ، قالَ إِنَّى خُيِّرْتُ ، فَأَخْتَرَ ثُنَّ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّى إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ (٨٠) لَهُ زَرْتُ عَلَيْهَا ، قالَ فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّكُ ثُمُّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثُ إِلا يَسِيرًا ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيتَانِ مِنْ بَرَّاءَةَ: وَلاَ نُصلُ عَلَى أَحد مِنْهُمْ

(٦) بَابُ قُوْلِهِ

(٢) فَكَنْ يَعْفِرَ ٱللهُ كَلِيمُ

(٤) حدثي

مَاتَ أَبَدًا ، إِلَى قَوْلِهِ : وَهُمْ فَاسْقُونَ . قَالَ فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأً تِي عَلَى رَسُولِ الله عَلِيْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ﴿ () وَلاَ تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ حَرَثَى إِبْرَاهِمُ بْنُ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ نَافِع عَن أَبْنِ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كُمَّا نُونًى عَبْدُ الله بْنُ أَبَى جاء ٱبنَّهُ عَبْدُ الله أَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَعْطَاهُ قِمَيصَهُ وَأَمَرَهُ (٢) أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قام يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَأَخَذ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْ بهِ ، فَقَالَ أَصَلِّي عَلَيْهِ وَهُو مُنَا فِقْ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَمُهُم ، قالَ إِنَّمَا خَيْرَ فِي اللهُ أَوْ أَخْبَرَ فِي (٣) فَقَالَ : أَسْتَغْفِرْ كَلُّمُ أَوْ لَاتَسْتَمَنْفِرْ كَلُمُ ۚ إِنْ تَسْتَغَفِّرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَعَفْرَ ٱللهُ كَلُمْ . فَقَالَ سَأَزْ يِدُهُ عَلَى سَبْعِينَ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ ( ) اللهُ عَلَيْهِ: وَلاَ نُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمُ عَلَى فَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا نُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ \* " سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ ۚ إِلَيْهِمْ لِيَعْرِضُوا عَنْهُمْ (ل) فَأَعْرُ صُوا عَنْهُمْ لِإِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْ وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ حَرْثُ يَحْيِي حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أُبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَعْب بْنِ مَالِكِي ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَاللهِ مَا أَنْهُمْ ٱللَّهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي ، أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْنُهُ وَأَهْ لِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزِلَ الْوَحْيُ: سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّه الكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ، إِلَى (٧) الْفَاسِقِينَ \* (١) وَآخَرُونَ أَغْتَرَافُوا بِذُنُوبِهِمْ (١) خَلَطُوا عَمَلاً صَالًّا ، وَآخَرَ سَيْنًا ، عَسْنَى اللهُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٍ مَرْثُنَا مُؤَمِّلٌ هُوَ أَبْنُ هِشَامْ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ حَدِّثَنَا عَوْف حَدَّثَنَا

(١) كَابُ قُولِهِ ميره (۲) فأس (؛) أَنزِلَ عَلَيْهِ (٠) بَابُ قَوْلِدِ عن المستملى عَلَى عَبَدٍّ (v) إِلَى قَوْلِهِ (٨) بَابُ قُوْلِهِ يَحْلِفُونَ لَـكُمْ لِبَرَ صَوْا عَهُمْ فَإِنْ تَرْضُواعَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقِينَ بَابُ (۱) الآيَّةَ

(۱۰) حدای

أَبُورَجاءِ حَدَّنَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْذُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَنَا أَتَا في اللَّيْلَة آتيانِ فَا بْنَعْتَافِي فَا نْتَهَيْنَا () إِلَى مَدِينَةٍ مَنْنِيَّةٍ بِلَبْنِ ذَهَبِ وَآبِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِ جَالٌ شَطْرٌ مِنْ حَلْقَهِمْ ، كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَسَطَرْ كَأَقْبَتِ مِا أَنْتَ رَاءٍ ، قالاً كَمْمُ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهْرِ فَوَ قَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوء عَنْهُمْ ۚ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ ، قالاً لِي هٰذِهِ جَنَّهُ عَدْنٍ وَهَٰذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قالاً أَمَّا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَسَطْرٌ مِنْهُمْ فَبِيخٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِمًا اللهِ وَآخَرَ سَيْئًا ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ۞ (٧) ما كانَ للِنِّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفْرُوا اللهِ عَنْهُمْ ۞ الْمُشْرِكِينَ مَرْثُ (٣) إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا (٥) مَعْمَرُ الْ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ (٥) عَدْمَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَرَاقِيٌّ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِي ۚ عَنِّي ٓ أَيْ عَمِّ قُلْ ﴿ (٦) الآيَةَ لاً إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا ﴿ (٧) تَابُ قَوْلِهِ ، طَالِ أَرْ عَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِي، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةً لَأَمْنتَهَفْرِنَ لَكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْكَ لَمْ اللَّهِيَّةَ عَلَيْ لَأَمْنتَهَفْرِنَ لَكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْكَ لَمْ اللَّهَيَّةَ فَنَزَلَتْ: مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٦) وَلُوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٦) وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَلِي اللَّهِ (١) مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ وَالْأَ نْصَارِ الَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُ (٨) في ساعَة الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كَادَ تَر يَعْ قُلُوبُ فَرِيق مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ رَحِيمٌ مَرْثُنَا أَعْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّ نَى (١) ٱبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّنَنَا عَنْبَسَةٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَنْ شِمَابِ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ كَمْبِ (١٠) قَالَ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ مِنْ بَلِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِينَ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلاَئَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوا قالَ في آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْ َبْتِي أَنْ أَنْخَلِحَ مِنْ مالِي صَدَّقَةً إِلَى الله

وَ رَسُولِهِ (') فَقَالَ النَّبِيُّ مِمْ إِلَيْهِ أَمْسِكُ بَعْضَ مالكِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الذينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْارْضُ بِمَا رَحُبَتْ (٢) وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُهُمْ وَظَمُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُو بُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مَرَثَّنَى مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا إِسْخُتُى بْنُ رَاشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخَبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ أَبْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَغَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَابِي غَزْوَةٍ الْمُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرِ قَالَ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ (٣) رَسُولِ اللهِ عَيْكَ. صُحَى فَكَانَ قَلَّما يَقْدَمُ مِنْ سَفَرَ سَافَرَهُ إِلاَّ ضَمَّى ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْسَجِدِ ، فَيَزَّكُمُ رَكْعَتَيْنِ ، وَنَهْي النَّبُّ عَلِيَّةً عَنْ كَلاَّمِي وَكَلاَّم صَاحِبًا ، وَلَم اللَّه عَنْ كَلاَّم أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلَّفِينَ غَيْرِنَا فَأَجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا ، فَلَبَثْتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ الْأَمْنُ ، وَما مِنْ شَيْءٍ أَهُمُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ النِّيمُ عَلِيَّةٍ أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ فَلَا يُكَالِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّي ۖ عَلَى ۚ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَوْ بَنَنَا عَلَى نَبيَّهِ عَلِي ۗ حِينَ بَتِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنَّذَ أُمَّ سَلَمَةً، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْبِي ، مَعْنِيَةً (٥) فِي أَمْرِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقِيْ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيبَ عَلَى كَمْبِ قَالَتْ أَفَلا أَرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَ بَشَرُّهُ قَالَ إِذَا يَحْطِمَكُم (٦) النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُم (٧) السَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ صَلاَةَ الْفَجْرِ آذَنَ بتَوْ بَةِ اللهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا ٱسْتَبْشَرَ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَر وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلاَنَةُ الَّذِينَ خُلَّفُوا (٨) عَن الْأَمْرِ الَّذِي قُبِلَّ مِنْ هُوَٰلاَهِ الَّذِينَ ٱعْتَذَرُوا حِينَ أَنْوَلَ اللَّهُ لَنَا اللَّوْبَةَ وَ قَلَمًا ذُكُّورَ الَّذِينَ كُنَّذَ بُوا رسُولَ اللَّهِ عَلِيُّهُ مِنَ الْمُتَحَلِّفِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكَرُّوا

(۱) وَإِلَى رَسُولِهِ صِحَ (۲) الآية (۳) صِدْقِي رَسُولَ (۵) وَلاَ بُسَلَّمُ (٥) مُعِينَة (١) مُعِينَة (١) مُعِينَة (١) مُعِينَة (١) مُعِينَة (٨) مُعِينَة وَمُ

بشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ فَدْ خَبَأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُم وَسَيَرَى اللهُ تَعْلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْآية \* (١) مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَرْثُ يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ (٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ فَوَ اللهِ مَا أَعْلَمُ أَحداً أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقُ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ٣ ذَكَرْتُ ذَلاكَ إِرْسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى يَوْمِي هُذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْ أَفَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ، إِلَى ( ) قَوْلِهِ : وَكُونُوا مَعَ الصَّادِةِينَ ﴿ ( ) لَفَ دْ جَاءَكُمُ ۗ [ (٣) مُدُّ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِيمْ (١) حَرِيصْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ رَحِيمٍ \* . مِنَ الرُّأُفَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ السَّبَّاقِ انَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوحْيَ قَالَ أَرْسُلَ إِلَى اللَّهِ بَكْرِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ تُعْمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْر إِنَّ تُعْرَ أَتَانى فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ أَسْدَرًّ يَوْمَ الْيَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرُّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء فِي الْمَوَاطِنِ ، فَيَذْهَبَ كَنِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ أَنْ تَجِمْعُوهُ ، وَإِنَّى لَارَى أَنْ تَجِيْمَعَ (٧) الْقُرْآنَ . قالَ أَبُو بَكُر قُلْتُ (١) لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلَ شَيْئًا كُمْ يَضْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ مُمَنُّ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، قَلَمْ يَزَلْ مُمَنُّ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِلْالِكَ صَدَّرى ، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عَمَرُ ، قالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسَ لاَ يَتَكَمَّلُمُ وَهَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلُ شَابُ عَاقِلٌ قُلْا نَتَّهَمُكَ كُنْتَ تَكُنُّبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ فَتَنَبُّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعُهُ ، فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبْلٍ مِنَ ٱلجُّبِالِ ماكانَ أَنْقَلَ

(٢) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ

(ە) بَابُ قَوْلە

رد) الآية

(٧) يُجْمَعُ الْقُرْ آنُ (۸) فقات عَلَى عِمَّا أَمْرَ فِي بِهِ مِنْ جَمِع الْقُرْآنِ ، فَلْتُ كَيْفَ تَفْمَلَانِ شَيْئًا ، لَمْ يَفْمَلُهُ النّبِي (۱) عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُر هُوَ وَاللهِ خَيْن ، فَلَمْ أَزَلُ أَرَاجِهُهُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر ، فَقَمْتُ فَتَنَبَعْتُ القُرْآنَ أَجْمَهُ مِنَ الرّفاعِ وَالْمُشَّب ، وَصُدُورِ الرّجالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ النّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ حُرَيْعَ اللهُ نَصَارِي لَمْ أَجِدُهُم امَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ : لقَدْ جَامَكُ رَسُولُ مِنْ أَنْسُكُم عَلَيْ مُعَ حَرِيضٌ عَلَيْكُم إلَى آخِرِهِا ، وَكَانَتِ الصَّحُفُ الَّتِي بُحْمَ فِيها وَيَرْرُ عَلَيْهِ مَا عَيْمُ حُرِيضٌ عَلَيْكُم أَ إِلَى آخِرِهِا ، وَكَانَتِ الصَّحُفُ الَّتِي بُحِيمَ فِيها القُرْآنُ فِي عَنْدَ مُعَرَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد مَعَرَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد عَمَر ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد مَعَر مَن أَنْفُ مَنَ اللهُ عَمْرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد مَعْرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد مَعْ مَنْ يُونُسَ عَن أَبْنُ شِهَابِ وَقَالَ مَعَ أَيْ مُونَ اللهُ عَمْرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمْ عَنْد أَنِي بَكْرٍ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمْ عَنْد أَنِي بَكْرٍ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمْ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَنِي مُنَ أَنِي مَنْ أَنِي شَمَالِي عَلَى خُرَنَى عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَيْنِ اللهِ عَنْ أَيْهِ اللهُ مَنْ أَنْ الرَّعِمَ فَقَالَ مَعَ خُرُدُ يَعَةً أَوْ أَبِي خُرَى مَةً إِنْ الْمَعْ مُولِكُ مَنَ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّعِمُ اللهُ اللهُ مَنْ الرَّعِمَ اللهُ مَع خُرُونَهُ أَوْ أَبِي خُرَى مَةً أَوْ أَبِي خُرَيْكَةً أَوْ أَبِي خُرَيْكُ عَنْ الرَّهُمُ اللهُ الرَّهُمُ اللهُ الرَّجِمِ : سُورَةً فَقَالَ مَع خُرُونَهُ أَو أَبِي خُرَيْكَةً اللهُ اللهُ عَنْ الرَّجِم : سُورَةً فَولَل مَع خُرُونَهُ أَو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) رَسُولُ اللهِ
(۲) بَالْ وَقَالَ
(۲) به نَبَاتُ الأَرْضِ
(۲) به نَبَاتُ الأَرْضِ
(٤) بقال دعواهم
(٠) لأهاك من دعا
(٢) ورضوان وقال

غيرهالنَّظَرُ لِإِلَىٰوَ جُهِهِ صح

الُلْكُ يَهُ وَجَاوَرْنَا مِبْنَى إِسْرَائِيلَ الْبَصْرَ (۱) فَأَنْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيا وَعَدُوا الْمُلْكُ يَهُ وَجَاوَرُهُ الْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الذِي آمنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ثَنَجَّيْكَ تُلْقِيكَ عَلَى نَجُوةٍ مِنَ الْارْضِ ، وَهُو النَّسَرُ المَلَاتُ المُرْتَفِعُ مِنَ الْسُومِينَ . ثَنَجَّيْكَ تُلْقِيكَ عَلَى نَجُوةٍ مِنَ الْارْضِ ، وَهُو النَّسَرُ المَلَالُوتَ فَعَلَى المُرْتَفِعُ مِنَ الْمُرْضِ ، وَهُو النَّسَرُ المَلَاتُ المُرْتَفِعُ مَرَّ الْمُرْضِ عَنْ اللهِ يَنْدُ عَنْ اللهِ عَلَى فَرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## ( سُورَةُ هُودٍ <sup>(٢)</sup> )

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الْأُوا الرَّحِيمُ بِالْجَشَةِ (٣) . وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : بَادِئَ الرَّأْيِ ما طَهَرَ لَذَا . وقالَ أَجُاهِدُ : الجُودِئُ جَبَلُ بِالجَزِيرَةِ . وقالَ الحَسَنُ : إِنَّكَ لاَّنْتَ الحَلَمُ ، يَسْتَهْ وْوُلْ ابْقَ بُو وَقالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : أَقْلِمِي أَمْسِكِي (٤) ، عَصِيبِ شَدِيدٌ ، لاَ الحَلَمُ ، يَسْتَهْ وْوُلْ التَّنُورُ الْبَعَ المَاءِ . وقالَ عَرْمِتُهُ : وَجْهُ الْأَرْضِ ، أَلاَ إِنَّهُمْ يَشْنُونَ حَرَمَ بَلِي اللَّهِ مَا يُسِرُونَ وَما يَمْلُونَ صَدُورَهُمْ وَلَا السَّنُونِ وَما يَمْلُونَ وَمَا يَمُونُ وَمِنْ الْمَالُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمَا يَمُونُ وَمَا يَمْلُونَ وَمِرَاهُمُ وَاللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللله

صمه، (۱) الى قسول، ووأنا من. المسلمين.

(٤) قال ابن عاس
 (٥) بهذا ضبط في الفر ع
 كالتلاوة

(۱) يُنْتُونِي صُدُورِ ُهُمْ كدا صبطت هذه الرواية في النسخ بفتح النون و مصب الراء وهو المتبادر من صنيع القسطلاني و في العيني اذالصدور بالرفع في الروايتين كتبه مصححه

(۷) بَسْتَخْفُونَ

عَبَّادِ بْنِ جَمْفَرِ ، أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ قَرَأً أَلاَ إِنَّهُ ۖ م تَنْنَو فِي (١) صُدُورُهُم ، قُلْتُ بَما أَبَا الْمَبَّاسِ مَا تَمْنَوْ فِي صُدُورُهُمْ ، قال كانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَمْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي (٢) أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحِي (٢) ، فَنَزَلَتْ : أَلاَ إِنَّهُمْ (٣) يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَقَالَ قَرَّأُ أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ (' صُدُورَ هُمْ ليَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُم . وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ يَسْتَفْشُونَ يُغَطُّونَ رُؤُسَّهُمْ ا سِيءَ مِيمٌ ، سَاءَ ظَنَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ بِهِمْ إِنْضَيَا فِهِ ، بِقِطْع مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ . وَقَالَ ا نُجَاهِد (٥٠) : أُنِيبُ أَرْجِعُ (٦) ﴿ (٧) وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ صَرَتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ (^) رَسُولَ الله عَيْنِينَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ ، وَقَالَ : يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ تَغيضُها أَنْفَقَةٌ ، سَجَّاءِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : أَرَأْ يَتُم مَا أَنْفَقَ مُنْذُ (١) خَلَقَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَحْفَيضُ وَيَر فَعُ ، أُعْتَرَاكَ أَفْتَكَلْتَ (١٠) مِنْ عَرَوْتُهُ أَىٰ أَصَبْتُهُ ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَأَعْتَرَانِي ، آخِذُ بِنَاصِيتِهَا (١١) الميم ق اليونينية أَىْ في مِلْكَهُ (١١) وَسُلُطانِهِ ، عَنِيدٌ وَعَنُودٌ وَعانِدٌ وَاحِدٌ ، هُوَ تَأْكَيدُ النَّجَبُرِ (١١) اُسْتَعْمَرَكُ مُ جَعَلَكُم عُمَّارًا ، أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْيَ نُعْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ ، نَكرَهُمُ (١٢) وَيَقُولُ الْأَنْهَادُ الْوَالْمُ مَا وَأَنْكَرَهُمْ وَأُسْتَنْكُرَهُمْ وَاحِدْ، حَمِيدٌ تَجِيدْ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ ماجدٍ ، تَمْمُودْ مِنْ وَاحِدُهُ شَاهِدُ مِنْلُ ۗ عَمِدَ ، سِجِّيلُ السَّدِيدُ الْكَبِيرُ ، سِجِّيلُ وَسِجِبِنْ وَاللَّامُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ ، وَقَالَ تَمِيمُ ا أَبْنُ مُقْبِلِ :

وَرَجْلَةً يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ صَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينًا وَ إِنَّى مَدْ يَنَ أَخْاهُمْ شُعَيْبًا (١٣) إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ لِلْأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدْ ، وَمِثْلُهُ وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَأُسْأَلِ الْمِينَ يَمْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعِيرِ (١٠) ، وَرَاءَكُم طُهِرِيًّا ، يَقُولُ لَم تَلْتَقَرُّوا إِلَيْهِ ،

(١) يَتْنُونَ صُدُورَ مُهُ (۲) فَيُسْتَحْيِي في الموضعين (٣) تَتْنَوْنِي صُدُورُ هُمْ ليست الراعيض، وطاق اليونينية وصطت في الغرع بالرمع (٤) يَتْنُونِي صُدُورَهُمْ خ ۱۰۵ (۱) اليه (۲) اليه (٧) بَالُ قَوْلِهِ (٨) عَنْ رَسُولِ (١٠) أَفْتَعَـالَكَ مكسورة وقال القسيطلابي يضم الميم في المرع صَاحِبِ وَأُفْحَابٍ هُ (۱۲) أي الي

(١٤) وَأَفْعَابَ الْعِير

' يُعْمِدِ (۱) لِحَاجَتِي وَجَعَلَنِي (٢) قال الفسطلاني بقيم السين وتخفيف القاف وهو الذي في اليونينية إ وفي بعضها سُـــقّاطُنُكّا بتشديدها وفي نسخة

(٤) وَنَجْرَ اهَاوَ وْرُسَاهَا

(٠) رَاسِياتٌ

(٦) بَابُ قَوْلِدِ أَ (v) |\(\var{\varksign}\)

اً (٨) ويقول الاشهاد

(١) و وَاحِدُهُ سَاهِدٍ

(۱۰) ق سنخ الخط سمعت بدون هل قالها

(١١) قال

بروسر (۱۲) فیقر رَهُ

(١٠) الْأَلْعَنْتَ أَنَّهُ على الظَّالِينَ

(١٥) بَابُ قُوْلِهِ

وَ الْقَالَ إِذَا لَمْ يَقَضَ الرَّجَلَ حَاجَتَهُ ، ظَمَرَتَ بِحَاجَتِي (١) وَجَعَلْتَني ظِهْرِيًّا ، وَالظَّهْرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذُ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ، أَرَاذِلْنَا سُقَاطُنَا (٢)، إلجْرَامِي هُوَ مَصْدَرْ مِنْ أَجْرَمْتُ ، وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : جَرَمْتُ الْفُلْكُ، وَالْفَلَكُ وَاحِدٌ وَهِي السَّفينَهُ وَالسُّفُنُ ، مُعْرَاها مَدُّ فَعَها ، وَهُو مَعَسْدَرُ أَجْرَبْتُ ، وَأَرْسَبْتُ حَبَسْتُ ، وَيُقْرَأُ (٣) مَنْ سَاهَا مِنْ رَسُتْ هِيَ ، وَتَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ ، وَمُجْرِيهَا (<sup>١)</sup> وَمُنْ سِيها ، مِنْ فُعِلَ الْمُقَاطَلَا بها ، الرَّاسِيَاتُ (\*) ثَابِتَاتُ \* (٢) وَ بَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا (٧) عَلَىٰ ﴿ (٣) وَتَقُولُمُ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الغلَّا لِمِينَ (١) ، وَاحْدِهُ (١) الْأَسْهَادِ شَاهِيدٌ ، مِثْلُ صَاحِب وَأَصْحَابِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ بَيْنَا ابْنِ مُعَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ ، أَوْ قَالَ كَيا أَبْنَ تُحْمَرَ سَمِعْتَ (١٠) النَّبِيُّ مَنْ النَّجْوِي ، فَقَالَ (١١) سَمِيثَتُ النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ يَقُولُ : يُدُّنِّى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هِشَامٌ : يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنفَهُ فَيُقَرِّرُهُ (١٢) بِذُنُو بِي ، تَعْرفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرفُ يَقُولُ رَب أَعْرِفُ مَرَّتَمَيْنِ ، فَيَقُولُ سَتَرَّتُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَعَيْمَ ، ثُمُ تُطْوَى ٣٠ صَيفَةُ حَسَنَا تِهِ . وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ ، فَيُنَادَى عَلَى رُوثُس الْأَسْهَادِ هُؤْلاً ۚ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهم (١٠) \* وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّنَنَا صَفْوَانُ \* (١٠) وَكَذَاكِ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٍ مُسْدِيدٌ. الرَّفْدُ المَرْفُودُ الْعَوْنُ الْمَالِمَ عَلِيمَةً المِينُ ، رَفَدْتُهُ أَعَنْتُهُ ، تَرْ كَنُوا تَمِيانُوا ، فَلَوْلاً كَانَ ، فَهَلا كُانَ ، أَتْر فُوا أُهْلكُوا . وَفَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : زَفِينٌ وَشَهِيقٌ شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ مَرْثُ صَدَقَة بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا أَبُومُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا بُرُيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ

## ( سُورَةُ يُوسُفَ (٣)

وَقَالَ فَضَيْلُ عَنْ حَصَيْنِي عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَأً الْا تُرْجُ (') قَالَ فَضَيْلُ الْأَتْرَاجُ وَ وَقَالَ اَبْنُ هُيَنَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا (') ، كُلُّ شَيْءٍ قُطعَ بِالسِّكِيْنِ \* وَقَالَ آبْنُ هُيَنَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا (') ، كُلُّ شَيْءٍ قُطعَ بِالسِّكِيْنِ \* وَقَالَ قَتَادَهُ لَذُو عِلْم (') عاملِ مِا عَلَم \* وَقَالَ آبْنُ (') جُيَيْرِ صُواع (') مِنْكُوكُ الْفَارِسِيِّ النِّي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتْ نَشْرَبُ بِهِ الْأَعَاجِمُ \* وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ مَنْكُونِ نَجُهَلُونِ \* وَقَالَ عَيْرُهُ عَيَا بَةَ كُلُّ شَيْءٍ غَيْبً عَنْكَ شَيْئَافَهُ وَعَيَا بَةَ ، وَالجُبُ الْعَنْدُونِ نَجُهَلُونِ \* وَقَالَ عَيْرُهُ مُ عَيَا بَةَ كُلُّ شَيْءٍ غَيْبً عَنْكَ شَيْئَافَهُ وَعَيَا بَةَ ، وَالجُبُ اللّهُ عَلْمُ مُ وَاحِدُهَا شَدُّ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

(۱) بَابُ قَوْلِهِ (۲) الآية (۲) بعد الله الرحن الرحم (۵) الاتراج (٠) قال كُلُّ (٧) عَلَمُ بَاعَ عَلَمُنَاهُ (٧) سُعِيدُ بَنْ (٨) مُهُو اع المَلِكِ (۱) نیم (۲) بالا (۲) وقالوا

(٤) كَلُغَ شَغِافَهَا

(٥) صباً مال

(٦) مُرْجَاةٌ قَلْيَلَةً

لاَتَيْنَا شُوا مِنْ رَوْحٍ الله مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ خَلَصُوا نَجيًّا أَعَتَرَ فُوا (١) نَحِيًّا والجَميعُ أَنْجِيةٌ يَتَنَاجَوْنَهُ الْوَاحِدُ تَعِيِّ وَالْاَثْنَانِ

(٨) بَابُ قَوْلِعِي

(٩) الآيَّةَ (١٠) حَدَّثْنَى

(١١) بَابُ قُوْلِعِهِ

(۱۲) آية

(۱۲) عبيد الله

(۱۱) تسألونني (۱۰) فقَيهوا

(١٦) بَاْبُ قَوْلِهِ

قال القسطلاني هي العِيواني

الْعَرَبِ الْاتْرُجُ فَلَمَّا (١) أَحْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ (٢) الْتَكَأْ مِنْ فَكَرِقَ، فَرُوا إِلَى شَر مِنْهُ ، فَقَالُوا (٣) إِنَمَا هُو الْمُثْكُ سَاكِنَةَ النَّاءِ ، وَإِنَّمَا الْمُنْكُ طَرَف الْبَظْر ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَمَا مَتْكَاءِ وَأَبْنُ المَتْكَاءِ، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ أُتُرْجَ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَّكَإِ، شَفَفَهَا يُقَالُ (١) إِنَّى سَنِعَافِهَا ، وَهُو غِلاَفُ قَلْبِهَا ، وَأَمَّا شَعَفَهَا فِمَنَ المَشْعُوفِ ، أَصْبُ أَمِيلُ ( ) ، أَصْنَاتُ أَحْلاَمٍ مَا لاَ نَأْوِيلَ لَهُ ، وَالضَّفْثُ مِنْ الْيَدِ مِنْ حَسَيِشٍ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَمِنْهُ أَصْنَاتُ أَحْلاَمٍ مَا لاَ نَأْوِيلَ لَهُ ، وَالضَّفْثُ مِنْ الْيَدِ مِنْ حَسَيِشٍ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَمِنْهُ وَخُذْ بِيَدِكَ صَفِيًّا ، لاَ مِنْ فَوْلِهِ أَصْفَاتُ أَحْلاَمٍ ، وَاحِدُهَا صَفْتْ ، تَمِيرُ مِنَ الْمِيرَةِ ، وَنَوْ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيرٍ ۖ، أَوَى إِلَيْهِ ضَمَّ إِلَيْهِ ، السِّقَايَةُ مِكْيَاكُ ، َنفَتَأُبُ لاَ تَزَالُ، حَرَضًا مُعْرَضًا ، يُذِيبُكَ الْلَمَ ، تَحَسَّسُوا تَخَبَرُوا ، مُزْجَاةٍ تَقليلَةٍ (٦٠) ، غاشِيَة ، مِنْ عَذَابِ اللهِ عَامَّةُ مُجَلِّلَةٌ (٧) ۞ وُيتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَهَا عَلَى أَبَوَيكَ مِنْ قَبْلُ (١) إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطُقَ \* وَقَالَ مَرْشُ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّ مُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَيْنِ قَالَ الْكَرِيمُ أَبْنُ الْكَرِيمِ أَبْنُ الْكَرِيمِ أَبْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَمْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ \* (١١) لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ (١٢) لِلسَّائِلِينَ مَرَشَىٰ تُحَدَّأُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ (١٣) الله عَنْ سَعِيدِ أَبْنَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْفَاهِمْ ، قَالُوا لَبْسِ عَنْ هَٰ مَا ذَ اللَّهَ قالَ عَأْ كُرَّمُ النَّاسِ يُوسُنُفُ نَبِيُّ اللهِ أَبْنُ نَبِيِّ اللهِ أَبْنِ نَبِيِّ اللهِ أَبْنِ خَلِيل اللهِ ، قالوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (١٤)؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ نِخْيارُ كُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (١٠) \* نَابَعَهُ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ال عَبُدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

الْعَزِيز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ \* قال وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قال سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ يَبْرِ وَسَمِيدَ بْنَ الْمُسَيَّ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عائشَةَ زَو جِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا فَالُوا ، فَبَرَّأُهَا اللهُ كُلُ حَدَّتَنَى طَأَنْهَةً مِنَ الحَدِيثِ ، قالَ النَّبُّ عَلَيْتُه إِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّ ثُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَنْتِ اذَنْب ، فَأَسْتَعْفُرِي ٱللهَ وَتُو. بي إِلَيْهِ ، فُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَجِدُ مَتَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ ، فَصَبْرُ جَبِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ (١) الْمَنْدَرَ الآيَات مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ حَدَّتَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قالَ حَدَّثَتَنَّىٰ أُمْ رُومَانَ وَهِيَ أُمْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَدَتُهَا الحُمَّى ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ لَمَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةٌ ، قَالَتْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَمْقُوبَ وَ بَنِيهِ (٣) وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ٣) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فَي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ (لَكَ أَنْ ). وَقَالَ عِكْرِهَةُ : هَيْتَ لَكَ بِالْحَوْرَ انِيَّةِ هَلُمَّ . وَقَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : تَعَالَهُ صَرَّثَىٰ أَجْمَدُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَمْانَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبُّدٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ هَيْتَ (٦) لَكَ ، قالَ وَإِنَّا يَقْرُوهَا (٧) كَمَا عُلِّمْنَاهَا ، مَثْوَاهُ مُقَامُهُ ، وَأَلْفَيَا وَجَدَا ، أَلْفَوْ آ آباءهُمْ أَلْفَيْنَا وَعَن أَبْن مَسْمُودٍ بَلْ تَحِبْتُ وَ يَسْخَرُونَ مَرْشِ الْحُمَيْدِي تَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَمَّا أَبْطَوْا عَنِ ( النِّيِّ مَنْكُمُ بِالْإِسْلَامِ قَالَ اللَّهُمَّ السُّفِيمِ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَصَا بَتْهُمْ سَنَة حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيرَى

(۱) عصبة منتكم المراق منتكم المراق ا

(۱) بَابُ قُولِهِ (۲) حدثنی (۳) لبث بُوسَدُ (۳) لبث يُوسَدُ

يَيْنَهُ وَيَيْنَهَا مِثْلَ النُّخَانِ، قَالَ اللهُ: فَأَرْ تَقَبِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بدُحَانٍ مُبِينِ قالَ أَللَّهُ : إِنَّا كَاشِفُوا الْمَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، أَفَيَكُثَفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَقَدْ مَضَى اللَّهُ خَانُ وَمِضَت الْبَطْشَةُ \* (١) فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّمُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بَكَيْدِهِنَّ عَلِيمٍ"، قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْشُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَالَتٰي لِلَّهِ . وَحاشَ وَحَالَى تَنْزِيهُ وَأُسْتِيْنَاكُم ، حَصْحَصَ وَصَحَ وَيَدُ الْ مُن سَمِيدُ بْنُ تَليدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْ مَن بُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَّ عَنْ تَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَن أَبْ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْحَمُ اللهُ لُوطاً لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبَثْتُ فِي السِّجْنَ مَا لَبِثَ (٣) يُومُنُفُ لَأَجَبْتُ الْدَّاعِيِّ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَ كُمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكُنِ لِيَطْمَئْنَ قَلْبِي \* ( ) حَتَّى إِذَا أَسْنَيْأُسَ الْسُلُ مرش عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُ وَهُو يَسْأُلُهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : حَتَّى إِذَا أَسْتَيْأَمَنَ الرُّسُلُ ، قالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذِّبُوا ؟ قالَتْ عائِشَةُ كُذِّ بُوا ، قُلْتُ فَقَدِ ٱسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ ۚ هَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدِ أَسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ ، فَقُلْتُ كَلَمَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوا ، قالَتْ مَعَاذَ اللهِ لَمْ تَكُنُ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَٰلِكَ بِرَبِّهَا ، قَلْتُ فَا هَٰذِهِ الآيَةُ ؟ قَالَتْ هُمْ أَثْنَاعُ الرُّسُل الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَّةِ وَأُسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا السَّنْيَأْسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَبْنَاعَهُمْ قَدْ كَدَّ بُوهُمْ جاءِهُمْ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ ذٰلِكَ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، فَقُلَتُ لَعَلَهَا كُذِبُوا مُعَفَّفَةً ، قالَتْ مَعَاذَ اللهِ (١)

( سُورَةُ الرَّعْدِ (٢)

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : كَبَاسِطِ كَفَيَّهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللهِ إِلٰهَا غَيْرَهُ (") كَمَثَلَ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِنَى ۚ خَيَالِهِ فِي المَّـاءِ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلا يَقْدِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَخْرَ ذَلِكَ ، مُتَجَاوِرَاتُ مُتَدَانِياتُ (٥٠) ، المُثلاَتُ وَاحِدُها مَثُلَةٌ وَهِيْ الْأَشْبَاهُ وَالْامْثَالُ ، وَقَالَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا ، عِقْدَارِ بِقَدَرِ (٦٠) مُعَقَبَاتٌ مَلاَ لِكَةُ مُعَظَةً تُعَقِّبُ الْأُولَى مِنْهَا الْأُخْرَى ، وَمِنْهُ قِيلَ الْعَقيبُ يُقَالُ (٧) عَقَبْتُ فِي أَرْرَهِ ، الحُمالُ الْمُقُوبَةُ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى المَاءِ ، لِيَقْبِضَ عَلَى المَاءِ ، رابياً مِنْ رَبَا يَرْ بُو، أَوْ مَتَاعِ زَبَد (١٠) المَتَاعُ ما تَمَتَعْتَ بهِ ، جُفَاءُ (١٠) أَجْفَأْتِ الْقِدْرُ ، إِذَا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلاَ مُنْفَعَةٍ، فَكَذَلْكَ أَيْمَيِّزُ الْكَقُ مِنَ الْبَاطِلِ ، الْمِهَادُ الْفِرَاشُ ، يَدْرَوْنَ يَدْفَعُونَ ، دَرَأْتُهُ (١٠) دَفَعْتُهُ ، سَلاَمْ عَلَيْكُمْ أَىْ يَقُولُونَ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ، وَإِلَيْهِ (١١) مَتَابِ تَوْ بَتِي ، أَ فَلَمْ تِيْأَنْ لَمْ (١٢) يَنْبَنَّ ، قارِعَةُ دَاهِيَةٌ ، فَأَمْلَيْتُ أَطَلْتُ مِنَ اللَّيِّ وَاللَّاوَةُ وَمِنْهُ مَلِيا وَ يُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطُّويلِ مِنَ الْأَرْضِ ، مَلَى مِنَ الْأَرْضَ ، أَشَقُّ أَشَدُّ مِنَ الْشَقَّةِ ، مُعَقّبَ مُغَيّرٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مْنَجَاوِرَاتُ طَيْبُهَا وَخَبِينُهَا السِّبَاخُ، صِنْوَانٌ. النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْتَرُ فَي أَصْلِ وَاحِدٍ، وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وَحْدَهَا ، بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، كَصَالِح بِنِي آدَمَ وَخَبِيثِهِمْ ، أَبُوهُمْ وَاحِد، ، السِّحَابُ الثِّقَالُ الَّذِي فِيهِ المَّاءِ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ (١٣) يَدْعُو المَّاء بِلِسَانِهِ وَ يُشِيرُ إِلَيْهِ بيده فَلاَ يَأْتِيهِ أَبْداً ، سَالَتْ (١٤) أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمْلَأُ بَطْنَ وَادٍ (١٥) زَبَدًا رَابِياً (١٦) زَبَدُ السَّيْلِ خَبَثُ الْحَدِيدِ وَٱلْحَلِيَّةِ ﴿ (١٧) اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْتَىٰ وَمَا تَعْيض

(۱) نَحُوْءَه مع

(٢) يسم الله الرحمن الرحيمقال.

(٣) آخر غيره صع

(٤) الى طل
 ( أوله سخر ذلك ) فى اليونيية
 بالكاف وأصلحها فى الفرع
 لاما وعليها شرح الفسطلان
 هانظره

رُه) وقال غيره المثلات مدير

> (7) يقال ص

(۷) أَيْ عَقَّتُ

(٨) مِنْلَهُ

القي (م) مع

(۱۰) عَنِّى

(١١) وَالْمُنَّابُ إِلَيْهِ تَوْ بَتِي

ر ۱۲) أُعام صح

(۱۲) الى الماء ص

(١٤) فسالت

(١٠) كُلُّ وَادِ

(١٦) الزَّبَّدُ زَبَدُ السَّيْلِ زَبَدُ مِثْلُهُ

> صه (۱۷) بَابِ ْ قَوَلِهِ

الْأَرْحَامُ ، غِيضَ نُقِصَ حَرَثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قالَ حَدَّثَنَى مالكِ ثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَن أَبْنِ مُعَمَّدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ مَفَاتِيحُ ( ) الْغَيْبِ خُسْ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ : لاَ يَعْلَمُ ما في غَدِ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَّ يَعْلَمُ مَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَّى يَأْتِي الْمَطَّرُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ ، وَلا تَدْرى نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إلاَّ اللهُ

( سُورَهُ إِبْرَاهِيم (٢)

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : هَادٍ دَاعٍ . وَقُالَ مُجَاهِدٌ : صَدِيدٌ قَيْحٌ وَدَمْ ﴿ . وَقَالَ أَبْنُ عُينَنَّهُ : أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ، أَيَادِيَ ٱللَّهِ عِنْدَكُمْ ۖ وَأَيَّامَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مين كُلِّ مَا سَأَلْنُمُوهُ ، رَغِبْثُمْ إِلَيْهِ فِيهِ ، يَبْغُونَهَا ٣٠ عِوجًا يَلْتَمِسُونَ لَهَا عِوجًا ، وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبْكُمْ أَعْلَمَكُمْ آذَنَكُمْ ، رَذُوا أَيْدِيهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ هُذَا مَثَلَ كَفُوا مَمَّا أُيرُوا يهِ ، مَقَامِي حَيْثُ يُقِيِمُهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ وَرَائِهِ قُدَّامِهِ ('' ، لَكُمْ تَبَعًا وَاحِدُها تَابِعْ، مِتْلُ غَيَبِ وَغَائِبٍ. بِمُصْرِخِكُمْ ٱسْتَصْرَخَنِي ٱسْتَغَاثَنِي ، يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ ا الصْرَاْخِ، وَلاَ خِلاَلَ مَصْدَرُ خَالَاتُهُ خِلاَلاً وَيَجُوزُ أَيْضاً جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلاَلٍ، أَجْتُنَّتْ اللهُ عَلَيْ الْجُنُدُتُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْكُونُ أَيْضًا عَبْعُ عَلَيْ عَلِيْكُ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُوا عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُوا عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَل ٱسْتُؤْصِلَتْ ﴿ ( ' كَشَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ ( ' ) وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ثُوْثَى أَكْلُهَا كُلَّ حِينٍ صَرَتَىٰ (٧) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَلِيَّ فَقَالَ أَخْبِرُونِي بشَجَرَةٍ تُشْبهُ (٨) أَوْ كَالرَّجُلِ الْسُلِمِ لِاَ يَتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ تُوْلِينَ أَكْلَهَا كُلَّ حِينِ قالَ أَبْنُ مُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْدِ وَمُمَرً لَا يَنَكَأَمَانِ فَكَرَهْتُ أَنْ أَنْكَلَمَ ، فَلَمَّا لَمْ يَقَولُوا (٥) شَيْئًا قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ هِيَ النَّخْلَةُ ، فلَمَّا فنْنَا قُلْتُ لِمُتَرَ يَا أَبُّنَّاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مامَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ

(١) قُدَّاهَ جَهُمْ

(٥) أبابُ قُوْلِيرِ

(٦) الآية

(٨) شِبْهِ

لاهـ (٩) يقولا

( (٥) سُورَةُ ٱلْحِجْرِ (١) )

وَقَالَ مُجَاهِدُ صِرَاطُ عَلَى مُسْتَقَيْمِ الْمَتَى يَرْجِعُ إِلَى اللّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقَهُ (\*) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: لَعَمُولُ لَا لَمَ يَسْتُكُونَ أَنْ سَكَرُونَ أَنْ سَكَرَهُمْ لُوطٌ. وقالَ عَيْرُهُ : كِتَابُ اللهُ عَبَاسٍ: لَعَمُولُ لَا يَعْبَاسٍ: لَمَوْلُهُ الْمِينَّ الْمَتَى سَمِينَ الْمَنْوَ سَمِينَ الْمَنْوَ سَمِينَ الْمَنْوَلِيَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(1) كَبَاكُ (1) كَبَاكُ (1) كَبَاكُ (1) الله تَرْ أَلْمِ (1) قَوْمًا أُوراً (1) أَنْ أَوراً (1)

س (ه) تفسیر سوره مه ه

(٦) يسم الله الرجمن الرحم الاست مد

(٧) لَبِإِمام مُبِينِ على الطَّرِيقِ

(٨) فى بعض الاصــول. والاولياء

 (٩) لم ينسبط القاف و اليونينية ولا في العرع وقال القسطلاني متحالقاف وكسرها (١٠) فتح اللام من الفرع

(11) نَابُ قَوْلِهِ وَلَى النَسْخَلِفَظُ نَابِيْنِ السَطُورِ بِالْحَرَةُ بِلَارْتُمُولًا تَصْحِيعُ غَيْرِ الذي بالهامش ص

(۱۲) قُصِيَ الْأَمْرُ

(٣) فَقُرَّحَ (١) کُرِقُی بایر (٠) فَيَحْرُفَهُ (۱) کرشی (۱) کرشی مرتزر (۸) فیصدق (١٠) وَ الْسَكَاهِنِ (١١) حَدَّ أَنَا عَلِي بِنْ عَبْدِ لله حد تدا مع (١٢) آنت سيعت عَمْراً هِ (۱۲) فُوعَ (١٦) كَالْبُ ْقُوْلِهِ الان مديرة المديرة (١٧)

اللَّا أَكَةُ بِأَجْنِيعَتِهِمَا خُضْمَانًا لِقَوْلِهِ كِالسِّلْسِلَةِ (١) عَلَى صَفْوَانِ قَالَ عَلَى قَالَ غَيْرُهُ صَفُوانٍ يَنْفُذُهُمُ ذُلِكَ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ ثَلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُو الْعَلَى الْكَبِيرُ فَبَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُو (٢) السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدُ اللهُ (٢) ومُسْتَرِقُ فَوْقِ آخَرَ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ (\*) بَيْنَ أَصابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ فَرُ مَا أَدْرَكَ الشَّمَابُ الْمُشْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي (٤) بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (٥) وَرُ أَمَّا لَمْ ۚ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْ مِي (٦) بهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ (٧) مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَرُبُّهَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ ، فَتُلْقِي عَلَى فَم السَّاحِي، فَيَكُذْبُ مَّعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ فَيَصْدُقُ (١٠ فَيَقُولُونَ أَلَمُ يُخْبِرْنَا ١٩١ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًا لِلْبِكَامِةِ الَّتِي شُمِعَتْ مِنَ السَّمَاء صَرَتُ عَلِي اللهِ الْمَاء وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًا لِلْبِكَامِةِ الَّتِي شُمِعَتْ مِنَ السَّمَاء صَرَتُ عَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدِّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَبْنَ، وَزَادَ (١٠) الْكَاهِنِ وَحَدَّثَنَا (١١) سُفْيَانُ فَقَالَ : قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ال حَدَّثَنَا أَبُو هٰرَيْرَةَ قالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ وَقالَ عَلَى فَم ِ السَّاحِرِ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ (١٢) قَالَ سَمِيثُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ نَعَمْ فُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانَا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُزِّعَ (١٣) فال سُمْيَانُ هَكَذَا قَرَأً عَمْرُ و فَلاَ أَدْرِي سَمِمَهُ مَكَذَا أَمْ لا ، قالَ سُفْيَان وَهِي قِرَاءَ نَنَا \* (١١) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِيْمِ الْمُرْسَلِينَ مَرْشَا (٥٠٠ إِرْ اهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ حَدَّنَنَا مَعَنْ قَالَ حَذَتَنَى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْتِ قَالَ لِأُصْحَابِ ٱلْحَجْرِ لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هُوْلاَءِ الْقَوْمِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُضِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَهُمْ \* (١٦) وَلَقَدْ آ تَيْنَاكَ مَتِهُما مِنَ الْمُثَانِي وَالْقُرْ آَنَ الْمَظْلِمَ مَرْشَىٰ (٧٧) مُحَدُّ بُنُ بَشَّارِ

حَدَّثَنَا غُندَرْ مَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خَبَيْبِ بْن عَبْدِ الرُّحْن عَنْ حَفْصٍ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي سَمِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِي مُنْالِيِّ وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ عَانِي فَلَمْ آيْهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتِبْتُ فَقَالَ مَا مَنَعِكَ أَنْ تَأْتِي (١) فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي ، فَقَالَ أَكُمْ يَقُلُ اللهُ : يَا أَيْهَا (٣) إِذَا دَعَاكُمْ لِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِنَّهِ وَلِلرَّسُولِ (٢) ، مُمْ قَالَ أَلاَ أُعَلَّمَ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ فَذَهَبَ النِّبِي عَلِيَّ لِيخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ فَذَكَرُ ثُهُ فَقَالَ الحَمْدُ يَنْهِ رَبِّ الْمَا لِمَينَ هِيَ إِلسَّبْعُ الْمَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ مُرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا (٣) سَعِيدُ المُّعْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرُيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَمْ الْفُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَانِي وَالْقُرْآنُ الْمَظِيمُ ۞ ﴿ \* فَوْلَهُ : الَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ، الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا 'وَمِنْهُ لاَ أُقْسِمُ أَى أُقْسِمُ وَتَقْرَأُ لَأُفْسِمُ قَاسَمَهُما (٥) حَلَفَ لَهُمَا وَلَم يَحْلِهَا لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوا تَحَالَمُوا حَرشي (٢) يَعْقُوبُ بْنُ إِنَ 'هِيمَ حَدَّتْنَا هُشَيْمْ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِسْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْي جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ (١٠) جُمُّ الله الرحن الرحبم الله عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ، قالَ ثُهُ أَهْلُ الْكَيِّتابِ جَزَّوْهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِعَضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ حَدِثْنِ (٧) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَن الْأَعْمَس (١١) قَالَ أَنْ عَبَّاسِ شَفَيَّا أَلِي طَابِيَانَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كُمَّا أَرْ لَنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَ آمَنُوا اللهِ بِعَضْ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ﴿ ( " وَأَعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْ نِيكَ الْيَقِينُ الله عال سالم الم (٩) الموث .

( (١٠٠ سُورَةُ النَّحْلِ )

رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ ، نَرَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، في ضَيْقِ ، يُقَالُ أَمْرُ صَيْقَ وَضَيْقٌ ، مِثْلُ هَيْنِ وَهَيْنِ ، وَلَيْنِ وَلَيْنِ ، وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ (١١) ، وَقَالَ أَنْ عَالَى ا (٣) حدثني

(٤) كَالِثُ قَوْلِهِ

(٥) وقاسمهما

(١) حدثا

(٧) حدثا

(٨) بَابٌ قَوْ الِهِ

(٩) اليقين الموث

ظِلاَلُهُ تَتَهَيَّأُ سُبُلَّ رَبُّكِ ذُلُلًا لاَيْتُوَعَّرُ عَلَيْهَا مَكَانُ سَلَكَتُهُ

تَقَلِّبهِمْ ٱخْتِلاَ فِهِمْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيدُ تَكُمَّأُ ، مُفْرَطُونَ مَنْسِيْوْنَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : ُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (١) ، هَذَا مُقَدَّمْ وَمُؤخَّرٌ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الاُسْتِعَاذَةَ ۗ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \_ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الْإَعْتِصَامُ بِاللهِ (٢) ، قَصْدُ السَّبِيلِ الْبَيَانُ ، الدَّفْ ما أسْنَدْ فَأْتَ الرَّى وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ يُرِيحُونَ بِالْعَشِيِّ ، وَ يَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقِّ يَعْنِي اللَّمَقَّةَ ، عَلَى تَخَوُّفٍ تَقَفُّ ، وَ يَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقِّ يَعْنِي اللَّمَقَّةَ ، عَلَى تَخَوُّفٍ تَقَفُّ ، ۗ السِّيعُونَ تَرْعَوْنَ الْأَنْهَامِ لَمِيبْرَةً، وَهِيْ تُوَنَّنُ وَتُذَكِّرُ، وَكَذَٰ لِكَ النَّعَمُ (") لِلْأَنْهَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ (") اللَّانْهَامِ النَّعَمُ (اللَّهُ النَّعَمُ النَّعْمُ النَّعَمُ النَّعَمُ النَّعُمُ النَّعَمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعَمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعُمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعُمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُلْعِمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمِ الْمُعُمِ الْمُعُمِ الْمُعُمِ الْمُعُمِ الْمُعُمُ الْم سَرَايِلَ قُصْ تَقِيكُمُ الحَرِّ (٥) ، وَسَرَايِلَ تَقَيِكُمْ الْمُسْكُمْ فَإِنَّهَا الْأَرْوعُ ، دَخَلًا (٣) الْأَنْفَأْمُ يَيْنَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ كُمْ يَصِحَ فَهُو َ دَخَلُ ، قالَ (٢) أَبْنُ عَبَّاس : حَفَدَةً مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ 🌓 (١) أَكْنَانَ وَاحِدُهَا السَّكَرُ ما حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا ، وَالرزْقُ الحَسَنُ ما أَحْلُّ (٧ اللَّهُ ، وَقَالْ أَبْنُ عُيبْنَةَ عَنْ صَدَقَةً ، أَنْكَانًا هِي خَرْقاء ، كَانَتْ إِذَا أَبْرَ مَتْ غَزْ لَمَا نَفَضَتْهُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ : الْأُمَّةُ مُمَّلِمُ الْخَيْرِ ( ) \* ( ) وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْغُمُ مَرُّ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُولِى أَبُوعَبْدِ اللهِ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنَس بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُشُ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ اللَّاجَّالِ ، وَفِتْنَةِ الْحَيْمَا وَالْمَاتِ .

> ْ مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ فَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ يَزِيد قَالَ سَمِينَتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ إِنَّهَنَّ مِنَ الْيَاقِ الْأُولِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَّدِي ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : فَسَيْنُغُونُونَ (١١) يَهُزُّونَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: نَعَضَتُ (١٢) سِنُّكَ أَيْ تَحَرَّ كَتْ ، وَقَضَيْنا إِلَى بِنِي إِسْرَائِيلَ أَخْبَرُ نَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ ، وَالْقَضَاءِ عَلَى وُجُوهٍ ، وَتَغْمَى رَبُّكَ أَمَّرَ رَبِكَ ۚ وَمِنْهُ الْحَكُمْ ، إِنَّ ۗ (١) لِيتَّعِر رَبُّكَ يَقْضِي مَيْنَهُمْ وَمِنْهُ الْحَلْنُ ، فَفَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ (١٣) ، نَفِيرًا مَنْ يَنْفِرُ

( (١٠٠ سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ )

كُنُّ مِنْلِ خَمْلٍ وَأَحْمَالٍ.

(٨) وَالْقَانِتُ الْعُلِيعُ

(١) بَابُ قُوْلِهِ

ة (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم

(١١) إِلَيْكَ رُوْسَهُمْ قالَ

أَبْنُ عَبَّاسِ

(۱۲) نَغَضَتُ

(۱۳) خَلَقْهُنَّ

مَعَهُ (١) ، وَلِيْتَبِرُوا يُدَمِّرُوا ما عَلَوا ، حَصِيرًا عَبْسًا عَضَّرًا ، حَقَّ وَجَبَ ، مَيْسُورًا لَيْنًا ، خِطْأً إِنَّكَا ، وَهُوَ أَسْمُ مِنْ خَطِئْتَ ، وَالْخَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْإِنْمِ ، خَطِيْتُ بِمَعْنَى أَخْطَأْتُ ، تَعْزُنْ تَقْطَعُ ، وَإِذْ ثُمْ نَجُورَى مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بهَا ، وَالْمَعْيُ يَتَنَاجَوْنَ ، رُفَاتًا خُطَامًا ، وَأَسْنَفْزِزْ أَسْتَخِفٌ بَخَيْسِكِ الْفُرْسَانِ ، وَلاَّ خِلُ (٢) الرَّجَّالَةُ وَاحِدُها رَاجِلْ، مِثْلُ صَاحِبِ وَصَعْبِ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، حاصِبًا الرُّبحُ الْعَاصِيفُ ، وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَا تَرْمِي بِهِ الرِّبحُ ، وَمِنْهُ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ، بُرْ لَى بِهِ (٠) كَابُ قَوْلِهِ أَسْرَى لَا فَي جَهَنَّمَ ، وَهُوَ (٣) حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَنَيُّ مِنَ الْحُصْبَاءُ وَٱلْخِجَارَةِ ، تَارَةٌ مَرَّةٌ وَجَمَاعَتُهُ تِيْرَةٌ وَتَارَاتٌ ، لأَحْتَيْكُنَّ لأَسْتَأْصِلَتَهُمْ إِيُقَالُ أَحْتَنَكَ فُلاَنٌ مَا عِنْدَ فُلاَنٍ مِنْ عِلْمِ اسْتَقْصَاهُ، مَلَاثُرَهُ مَظُهُ، قالَ (1) أَبْنُ عَبَّاسِ كُلُّ سُلْطَانِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةٌ ، وَلَيْ مِنَ الْذَلَ لَمْ يُحَالِفُ أَحَداً ( ) حَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا (٦) عَبْد إللهِ أَخْبَرَنَا (٧) يُونُسُ خ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِيهَابِ قَالَ أَبْنُ الْسَيِّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لَيْلَةَ أَسْرِى بِدِ بِإِبلِياء بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَرْ وَلَكِنْ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِما ، فَأَخَذَ اللَّهَنَ قَالَ (٨) جِبْرِيلُ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ عَوَّتْ أَمْنُكَ مَرْثُ ۚ أَحْمَدُ بْنُ صِالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ كُما كَذَّبني (١) قُرَيْشٌ قَمْتُ فِي ٱلْحِجْرِ لَجَلَّى ٱللَّهُ لِي بَيْتَ اللَّهْدِسِ فَطَفَقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، زَادَ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمَّهِ لَل كَذَّ بِنِي (١٠) قُرَيْشْ، حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى يَيْتِ الْقَدِسِ نَحْوَهُ ، قَاصُفْ رَبِحْ تَقْسِفُ كُلُّ شَيْءٍ ، (١١) كُرِّمْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدْ، ضِغْفَ الحَيَاةِ عَذَابَ الحَيَاةِ وَعَلَّذَابَ (١١)

(1) مَيْسُوراً لَيْناً (٢) وَالرِّجالُ بِمَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْسَجِارِ (١) كُذُّ بَكُني (۱۰) كُذُّبَتْني (١١) بَابُ وَلَقَدُ كُوَّ مْنَا

ے کا ۱۱ باب قولہ تمالی ولفد

(١٢) وَضِعِفْ الْمَاتِ

(۱) وَنَأَى (٢) ضبط شكله من ألفر ع شكلته ا (٣) بَابُ قَــو ْلِهِ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْبَةً أَرَّ نَا مُعْرَفِهِمَا الْآيَةَ هده الروابة في اليونينيـــة بحنمل أن تكون بعد ملعونا (٤) الممكسورة فياليونينية في الموضعين مصحح على الاوله كما ترى وفي الفتح أن الاولى مكسورة والثانية منتوحة (ه) بَابُ (١) أنَّرَسُولَ أَلَّهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلِي اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلِي اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ عِنْدُ اللهِ عَنْدُو عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُو عَنْدُ اللهِ عَنْدُو عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِي عَلْمُ عَلَيْدُ عِنْدُو عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلِ (٧) فَمَهُنَ مِنْهَا مَهِنَّةً (۸) داك لم ينسبط يجمع في اليونينيسة ومنطت في بعس النسخ المعتمدة عندنا بفتحالياء وفي القسطلاني بصمها (١٠) وَلاَ يَغْضَب

المَمَاتِ ، خِلاَفَكَ وَخَلْفَكَ سَوَاهِ ، وَنَاءَ (١) تَبَاعَدَ ، شَا كُلِمَتِهِ نَاحِيتِهِ ، وَهَي م شَكْلِهِ (٢) ، صَرَّفْنَا وَجَّهْنَا ، قَبِيلًا مُعَايِنَةً وَمُقَا بَلَةً ، وَقِيلَ الْقَا بِلَهُ لِأَنَّهَا مُقَا بَلَتُهَا ، وَتَقَبَّلُ وَلَدَهَا ، خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ، أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ ، وَنَفَقَّ الشَّيْءِ مُقَتِّرًا ، لِلْأَذْقَانِ نُحْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ ، وَالْوَاحِدُ ذَقَنْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْ فُورًا وَافِرًا ، تَبيعا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : لاَ تُبَذِّرْ لاَ تُنفْقِ يُزْجِي الْفُلْكَ يُجْرِي الْفُلْكَ ، يَخِرْوَنَ لِلْأَذْقَانِ لِلْوُجُوهِ (٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاثْلِي عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا الجَاهِلِيَّةِ أَبِرَ (1) بَنُو فُلاَنِ مَرْشُ الْحُسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أُمِرَ (٥) ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُورًا تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ (٧) مِنْهَا نَهْمَةُ ثُمَّ قالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيامَةِ ذَٰلِكَ (^) يُجْمَعُ (') النَّاسُ الْاوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَ يَنْفَذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَتْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْفَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطيِقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ كمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ عَلَيْكُمْ إِلَّاهُمَ ِالْبَشَرِ خَلَقَكَ ٱللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمُلَائِكَة فَسَجَدُوا لَكَ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَفَنَا فَيَقُولُ آذَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ (١٠) يَغْضَد

بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ (١) نَهَا فِي عَن الشَّجَرَّةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أُذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْنُون نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبِداً شَكُورًا أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى إِلَى مانَحْنُ فهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَنَّ وَجَلَّ قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَتْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ (٢) لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِمِ ۖ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِم ۖ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِم أَنْتَ ا نَبِيُّ ٱللَّهِ وَسَلِيلُهُ ۚ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، ٱشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فيهِ ، أَ فَيَفُولُ كَمْمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَمْضَبْ قَبْلَهُ مِنْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ إِبَمْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَّاتٍ ، فَذَ كَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ في اللَّهُ اللَّهِ يِنْ نَفْسِي نَفْسِي ، أُذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أُذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى ( ) فِي أَصُولِ كَذِيرَةً إِلَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَلَكَ اللهُ برِسَالَتِهِ وَ بكلاَ مِهِ عَلَى النَّاسِ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا (٣) تَرَى إِلَى مَا نَحِنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّى قَدْ فَتَلْتُ نَفْسًا كَمْ أُومَنْ بقَتْلْهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى غِيسَى (١) فَيَأْ ثُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٍ مِنْهُ وَكَأَمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيًّا أَشْفَعْ لَنَا ( ) أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَّبًا كُمْ يَمْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ (١) وَلَنْ يَمْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى مُكَدَّدٍ عَلَيْكِهِ فَيَأْ نُونَ مُكَدًّا عَلِيْهِ فَيَقُولُونَ يَا مُحَدُّ أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ ٱللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ، أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبْكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا يَعَنُ فِيهِ . فَأَسْلَقُ فَآتَى

(٤) أَبْن مَرْ مُجَمَّ يَعْدَلُنَا زِيادَةُ إِلَى رَبُّكَ <sup>\*</sup> (1) تَط

(۲) حدنا (۵) آبن منبه و المرد آب و الترد آن و الترد آن و الترد آن و الترد آن و الترد الترد الترد و ا

(۱) أمنى يارب،

(٢) بَابُ قَوْ الِعِيا

تَحْتَ الْعَرْشِ ، وَأَقْعُ سَاجِداً لِرَبِّى عَنَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مِنْ تَحَامِدِهِ وَحُسْن الثَّنَاء عَلَيْهِ شَيْئًا كُم يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ بَالْحُمَّدُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَل تُعْطَهُ وَأُشْفَعْ تُشِفَعْ ، فَلَوْفَعُ رَأْسِي فَأَفُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمِّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ يَا مُمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءِ النَّاسِ فِي سِوى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ، ثُمُّ قالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ ما بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ ، كَمَا كِيْنَ مَكَّةً وَحِشَّيَّ ، أَوْ كَمَا كِيْنَ مَكَّةً وَ بُصْرَى \* (\*) وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا حَدَثَىٰ (\*) إِسْحُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَهْ عَنْ هَمَّامِ ( ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ (°) ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِنُسْرَجَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَعْنِي الْقُرْآنَ \* (٦) قُلِ اُدْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِةِ (٧) فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلًا مَرْثَىٰ (^) عَمْرُو بْنُ عَلَى ّحَدَّتَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى سْلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ : إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةُ ، قالَ كانَ نَاسْ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ ٱلْجَنِّ ، فَأَسْلَمَ ٱلْجُنُّ وَتَمَسَّكَ هُولُاءَ بِدِينِهِمْ \* زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ: قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ \* (١) أُولِتْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِم ِ الْوَسِيلَةَ الآيَةَ صَرْتُ الْبِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرْنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَ هَذِهِ الْآيَةِ : الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةَ ، قالَ (١٠) نَاسَ مِنَ ٱلْجُنّ يعْبَدُونَ (١١) فَأَسْلَمُوا ﴿ (٢٧) وَما جَعَلْنَا الرُّوعْ يَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِينَةَ لِلنَّاس حَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١٣) وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْ بَا الَّتِي أَرَبْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةً لِلنَّاس ، قالَ هِيَ رُو ْ يَا عَبْنٍ أُرِيهَا

رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ لَيْلَة أُسْرِى بهِ وَالشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ شَجَرَةُ الزَّقْومِ ﴿ (١) إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . قالَ نُجَاهِدْ : صَلاَةَ الْفَجْرِي حَرِثْني ٣٠ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَاا مَعْشَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَأُبْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الْوَاحِسدِ خَمْسٌ وَعِشْرُون دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْل وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ في صَلاَّةِ العَثْبِحِ (٣) يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرَوُ ۚ إِن شِيْنُمُ ۚ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُ وُدًا ۞ عَسَى ا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا حَرِيثَى (٥) إسمعيل بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَس عَنْ آدَمَ بْنِ عَلَيِّ قَالَ سَمِينْتُ أَبْنُ عَمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ (٦) كَا فُلْاَنُ آشْفَعْ . أَى القيِامَةِ جُمًّا كُلُّ أُمَّةً تَمْبَعُ نَبِيًّا يَقُولُون يَافِلاَنُ أَشْفَعْ (٦) حَتَّى تَنْتَهِى الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيّ عَلِيْ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ المَقَامَ الْمَحْمُودَ مَرَرُثُنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ أَبْنُ أَبِي خَرْزَةَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جالر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ (٧) مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَا بْعَثْهُ مَقَاماً مَمُودًا الَّذِي وَعَدْتهُ ا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَوَاهُ خَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ \* (^^ وَقُلْ جَاءِ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (^) إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ، يَزْهَقُ يَهُ لِكُ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْد اللهِ بْن مَسْمُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النَّبِي مُرَاتِيَّةٍ مَكَّةً وَحَوْلَ الْبينتِ سِيُّونَ وَثَلاَ مِا ثَةِ نُصُبِ (١٠) خَعَلَ يَطْعُنُهُما بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جاء الحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا . جاء الحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُمِيدُ ﴿ (١١) وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مِرْشَا عُمَرُ بنُ حَفْسِ بنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قالَ

(1) عَابُ قَوْ الِهِ مره اننام (۲) حــــ ه (۲) النجر (٤) باب قوله (\*) مدتنا بالتكرار خــــ (۷) اثن مباز (۸) (۱) الآية (۱۰) تَعْبُب (۱۱) بَابْ

حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عِنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا مِتَمَ النَّبِيّ في حَرْثٍ وَهُو مُنْكِي مُ عَلَى عَسِيبِ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ لِيَعْضِ ، مَالُوهُ عَن الروح ، فَقَالَ مارَابَكُم (١) إِلَيْهِ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ لاَيَسْتَقَبْلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكُرُ مَوْنَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ؛ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَلَمْ يَرُدٌّ عَلَيْهِم ٣٠ شَيْئًا فَعَلِمْتُ الله الموضى إِلَيْهِ، فَقَمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قالَ: وَلِيَنْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ ال الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ (٣) مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا ۞ وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ ثُمُخَافِتْ بِمَا مِتُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو بِشِرِ عَنْ (١) عَلَيْدِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ اللهُ وَتُوا وَلاَ شُخَافِتْ مِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ مُغْتَفِي ٢٠ عِشَكَةً كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ (١) بَابْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْفُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ (٧) الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاء به الله (٥) أَخْدُنا فَقَالَ اللهُ تَمَاكَى (١٠) لِنَبِيهِ عَلَيْ : وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ ، أَى بِقرَاءِتِكَ ، فَيُسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسَبُوا الْقُرْآنَ ، وَلاَ تُحَافِتْ بِهِمَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ نُسْمِعُهُمْ ، وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً **حَرِثْنِ** (١) مِلْنَّ يُنْ غَنَّامٍ حَدِّنَنَا زائِدَةُ عَنْ هِشِامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ ا عَنْهَا قَالَتْ أَنْزُلَ ذَلِكَ فِي ٱلدُّعَاءِ .

#### ( سُورَةُ الْكَهُفُ (١٠٠)

لا وقال مُجاهد": تقرضُهُم تَتُرُ كُهُم ، وَكَانَ لَهُ ثَمُن ذَهَتْ وَفِضَّة "، وَقَالَ غَيْرُهُ: جَمَاعَةُ الشَّمْرُ ، بَاخِيمٌ مُهْلِكُ ، أَسَفَا نَدَما ، الْكُنَّهُ فُ الْفَيْحُ فِي الجَبَلَ ، وَالرَّفِيمُ الْسَكَتِابُ ، مَرْ قُومٌ مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ ، رَبَطْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ أَلْمَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَولاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ، شَطَطًا إِفْرَاطًا ، الْوَصِيدُ النَّيْاءُ جَمْهُ وَصَائَّدُ وَوُصُد ، وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابِ ، مُوْصَدَةٌ مُطْبَقَةٌ ، آصَدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَ ، بَعَثْنَاهُمْ أَحْيَبْنَاهُمْ ،

(١٠) بنَّم الله الرحن الرَّّــ

أَزْكُى أَكْدُرُ ، وَيُقَالُ أَحَلُ ، وَيُقَالُ أَحَلُ ، وَيُقَالُ أَكْدُرُ رَيْعًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَكُلُّهَا ، وَكُمْ تَظْلِيمُ كُمْ تَنْقُصْ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ أُبْنِ عَبَّاسِ : الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصاصٍ ، كَتَبَ عامِلُهُمْ أَسْمَاءُهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ فِي خِزَانَتِهِ ، فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا ، وقالَ غَيْرُهُ وَأَلَتْ تَثَلُ تَنْجُو . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْ ثِلاً مَحْرِزًا ، لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا لاَ يَعْقِلُونَ « () وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا مَرْثُ عَلِي أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْقِيُّهُ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ، قَالَ (٢) أَلاَ تُصَلِّيانِ ، رَجْماً بِالْغَيْبِ لَم نَسْتَبِنْ ، فُرُطاً (٢) نَدَما ، سُرَادِقُها مِثْلُ السُّرَادِقِ، وَالْحُجْرَةِ الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ، يُحَاوِرُهُ مِنَ الْمُحَاوَرَةِ ، لَكُنَّا هُوَ ٱللهُ رَبِّي أَىْ لُكِنِ أَنَا هُوَ اللهَ رَبِّي ثُمَّ حَذَفَ الْأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَيْ فِي الْأُخْرَى ، زَلَقًا (١) لاَ يَثْبُتُ فِيهِ فَدَمْ ، هُنَالِكَ الْوِلاَيَةُ (٥) مَصْدَرُ الْوَلِيِّ (٦) ، عُقْبًا عاقِبَةً 'وَعُقْبَى وَعُقْبَةً 'وَاحِدْ وَهِي الآخِرَةُ ، قِبَلاً وَقُبِلاً وَقَبَلاً أَسْنَئْنَافاً ، ليُدْحِضُوا لِيُزِيلُوا ، الدَّحْضُ الزَّلْقُ ﴿ (٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَنَاهُ لَاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ بَمُعْمَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُقْبًا ، زَمَانًا وَجَمْهُ أَحْقَابٌ مِرْشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفيْكَانُ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيِّ (١) يَرْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ كَذَبَ عَدُوْ اللهِ حَدَّثَنَى أَبَى بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْق يَقُولُ إِن مُولَى قَامَ خَطِيبًا فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ ، فَشَيْلِ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ كُمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، وَأَوْلَى اللهُ إِلَيْهِ ، إِنَّ لِي عَبْدًا يِحَجْمَعِ (٥)

ه (۱) بَابْ

 باب قوله ، كدا نى غير بسخة بالحمرة بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه

> (۲) وقال سے لا

(۲) يقال صير

(٤) وَكَفَرُوْنَا خِلاَلُمُمَا تَهَرَأً يَقُولُ بَيْهُمَا

> (ه) الوكاية سي

(٦) وَكِيَ الْوَلِيُّ وَلَاَءَ.
قال فى الفتح كذا لأبى
ذر وللباقين مصدرالْوَلِيِّ
وهو الصواب

کھے کا مرادہ

(A) بفتح الباء عد أنى ذر
 وقال الفسطلاني بتحيف
 الكاف وتشدد وهو الذى فى
 اليو نينية وغيرها

ه . (۱) عند محم

فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ ، فَعَيْثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهُو ثَمَّ ، قَأْخَذَ حُوتًا تَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ ثُمٌّ أَنْطَلَقَ وَٱنْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ (١) يُوشَعَ بْنِ نُونٍ حَتَّى إِذَا أَتَيَّا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُونُهَهُما، فَنَامًا (" وَاصْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتُلِ غَفَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْر سَرَ بَا وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الْحُوتِ جزْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ ، قَامًا ا ٱسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالحوتِ ، فَأَنْطَلَقَا نَقِيَّةً يَوْمِيماً وَلَيْلَتَهُما ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْفَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِ نَا هَٰذَا نَصَبًا ، قَالَ وَكُمْ الرار والما يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَـكانَ الَّذِي أَمَرَ ٱللهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَ يْتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِبتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ وَأَنَّخَذ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر تَحِبَا ، قالَ فَسَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً وَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَبَا ، فقَالَ مُوسَى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي فَأُرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمِا فَصَصاً ، قالَ رَجَعاً يَقُصَّانِ آنَارَهُما حَتَّى أَنْتُهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلُ مُسَجًّى ثَوْبًا (٣) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ الخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ ، قالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ أَتَبْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْت رَشَدًا ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطْبِيعُ مَعِي صَبْرًا ، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَ (١) اللهُ لاَ أُعلَمُهُ ، فَقَالَ مُوسَى سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ أَللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، فَقَالَ لَهُ الْحَضِرُ ، فَإِنِ أُتَبَّعْتَنِي فَلَا نَسْأُلْنِي عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُلَّ ، فَأَ نَطَلَقًا يَمْشِيانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَعْرِ ، فَرَتْ سَفِينَةٌ فَكَالَّمُوهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ خَمَلُوهُ ( ۚ ) بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ، كُم ۚ يَفْجَأَ إِلاَّ وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَمَ لَوْحاً

َ مِنْ أَنْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ مَمَلُونَا (٦) بِنَيْرِ نَوْلِ تَمَدَّتَ إِلَى

الْبَعْرَ بْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قالَ مُوسَى يَا رَبُّ فَكَنْفَ لِي بِهِ ؟ قالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا

(٦) قَدُ حَمَّلُونَا

مَفِيلَتِهِمْ ۚ خَفَرَقْتُهَا لِتُغْرِقِ أَهْلَهَا لَقَدْ جَنْتَ شَيْنًا إِنْرًا ۥ قالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ، قَالَ لاَ تُوَاخِذُنِي هِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقِنْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَكَانَتُ الْأُولَى (١٠ مِنْ مُوسَى نِسْهَانًا ، قَالَ وَجَاء عُصْفُورْ فَوَقَعَ عَلَى خَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي الْبَعْدِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ (٢) عِلْمِ اللهِ ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُ ، مِنْ هٰذَا الْبَحْد ، ثُمَّ خَرَجا مِنَ إِ السَّفِينَةِ ، فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيانِ عَلَى السَّاحِلِ ، إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَماً يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ ا فَأَخَذَ الْحَضِرُ رَأْسَهُ (٣) بِيَدِهِ ، فَا قَتْلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكَيَةً إِنْهُو نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَرْمًا نُكُرًا قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ متمي صَبْرًا ، قالَ وَهُذَا ('' أَشَدُ مِنَ الْأُولَى قالَ إِنْ سِأَلْنُكَ عَنْ نَيْءٍ بَعْدَهَا هَلَا تُصَاحِبْنِي (هِ) فَقَالَ الْخَصِرُ بِيَدِهِ اللَّهُ مَا نَكُتُ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ، فَا نَطِلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ بُضَيْفُوهُم فَوَجَدَا فِيها جدَارًا بُرِيدُ أَنْ يَنْفَض ، قالَ مائِل فَقَامَ (٥) الخَضِرُ فَأَقامَهُ يِيَدِهِ ، فَهَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَلَيْنَاهُمْ ۚ فَلَمْ يُطْعِبُونَا وَكُمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَجَذَدْتَ عَلَيْدِ أَجْرًا ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ تَأُويِلُ مَا كَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَدِدْنَا أَنَّ مُولِي كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِما قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكِ يَأْخُذُكُلَّ سَعِينَةٍ صَالِمَةٍ غَصْبًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ : وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْن \* (° قَامًا بَلَغَا عُمْتَعَ رَبْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا قَالَّخِذَ سَبَيلَهُ فِي الْبَتَعْرِ سَرَبًا (٧) مَذْهَبًا يَسْرُبُ يَسْلَكُ وَمِنْهُ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِي أَخْبَرَ أَا هِشَامُ أَنْ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَخَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُ هُمَا قَدْ سَم ﴿ يُحَدِّثُهُ (٩) عَنْ

(٢) بِرَأْسِهِ فَأَقْتَلَمَهُ (٤) وهدر وَأَ قَامَهُ (١) بَالْبُ قُوْلُهُ

ه (۱) يعد ث

(۲) وأين سمة

(٥) قال رم (۲) حُوتًا

هم-(۷) کیرا چ

(۸) فندي ت (۱) جعجو

(۱۰) والتي

كذا وشع • اليونينية على هـنة الدررة وعبارة القسمطلاني ولابي ذر عن الحموى والمستملي والتي ولابي ذر أيضًا أُخرة تلياتهمًا اهـ • وقى لسحة جعل التخريج على أخبره وصنيع الفتح يؤيدها مانظره كتبه مصحمه

(١١) طِينْفَسَةِ

(۱۲) فقال

(١٣) بِأَرْضٍ

سَعِيدٍ <sup>(١)</sup> قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ فِي يَنْتِهِ ، إِذْ قَالَ سَلُونِي ، قُلْتُ أَيْ أَبَا مَبَّلسِ جَمَلَنِي ٱللَّهُ فِدَاءِكَ بِالْكُوفَةِ ٣٠ رَجُلُ قاصٌ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ بَهِي إِسْرَائِيلَ ، أَمَّا مَمْرُ و فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدُو الله ، وَأَمَّا يَعْلَى ـ أَنْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَى أَبِيُّ بْنُ كَمْبِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ مُوسَى رَسَا السَّلاَمُ قالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً ، حَتَّى إِذَا فاضَتِ الْعُيُونُ ، وَرَقَّتِ الْفُلُوبُ ، وَلَّى أَىْ رَسُولَ اللهِ هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟ قالَ لاَ، فَعَتَبَ يَرُدَّ الْدِلْمَ إِلَى اللهِ ، قِيلَ بَلَى ، قالَ أَىْ رَبِّ فَأَيْنَ <sup>(٣)</sup> قالَ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَ بْن أَجْمَلْ لِي عَلَّمًا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ (<sup>1)</sup> فَقَالَ (<sup>0)</sup> لِي عَمْرُو قالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا (٦) مَيِّنًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوخُ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعْلَهُ فَقَالَ لَفَتَاهُ لاَ أَكَلَفُكَ إِلاَّ أَنْ تُحَدّْ بِرَى بِحَيْثُ يُفَارِقَكَ إِ قَوْلَهُ جَلَّ ذَكْرُهُ : وَإِذْ قَالَ مُؤْلِنَى لِفَتَّاهُ ، يُوسَّعَ بْنِ نُونِ ي قال وَبَيْنَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانِ ثُو يَانَ إِذْ تَضَرَّبَ نَاحُمْ، فَقَالَ فَتَاهُ لاَ أُوقِظُهُ ، حَتَّى إِذَا أَسْتَيْقَظَ نَسِيَ (^^ الحوثُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَصْ حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ في حَجَر ، َهُكَذَا كَأَنَّ أَثَرَهُ في حَجَر<sup>(١)</sup> وَحَلَّقَ بَيْنَ إِنْهَامَيْهُ وَٱللَّتَيْنِ <sup>(١٠)</sup> تَليانِهِمَا لَقَدْ لَقَينًا مِنْ سَفَرَ نَا هَٰذَا نَصَبًا ، قالَ قَدْ قَطَعَ أَلَنَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ ، لَيْسَ سَعِيدٍ أُخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِراً قالَ لِي عُثَمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى قال رَأْسِهِ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ بأَرْضِي (١٣) مِنْ سَلاَمٍ ، مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ

نَمَمْ ، قال مَا شَأْنُك ؟ قالَ جِنْتُ لِتُعَلَّمْنِي مِمَّا عُلَمْت رَسَداً ، قال أَما يَكْفيك أَنَّ التُّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ ، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَا تِيكَ ، كَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لاَ يَنْبَعِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْما لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ ، فَأَخَذَ طائر عِنْقارهِ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقالَ (١) وَالله ما عِلْمِي وَما عِلْمُكَ في جَنْبِ عِلْمِ اللهِ ، إِلاَّ كَمَا أَخَذَ هٰذَا الطَّائُرُ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَعْر، حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّمِينَةِ وَحَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمُلُ أَهْلَ هَٰذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْل هَٰذَا (٣) الناء عنفة في البونينية السَّاحِلِ الآخَرِ عَرَفُوه ، فَقَالُوا عَبْدُ اللهِ الصَّالِحُ ، قَالَ قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَضِرٌ ، قَالَ نَعْمُ نَ الْعَمَالَانَ وَالنَّتِعُ هَدْهُ ۗ لِا نَحْمِلُهُ مِأْجُر خَوَقَهَا وَ وَتَدَ (١) فِيهَا وَتِداً ، قالَ مُوسَى أَخَرَفْتُهَا لِتُغْرُقَ أَهْلُهَا لَقَدْ إِجنْتَ شَبْنًا إِنَّا . قالَ مُجَاهِدُ مُنْكُرًا ، قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِيَّةُ عَمْدًا ، قالَ لاَ ثُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِبتُ وَلاَ تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، لَقَيا غُلاَما فَقَتْلَهُ ، قالَ يَعْلَى قالَ سَمَّيْدُ وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْمَبُونَ ، فَأَخَذَ غُلاَّمَا كَافِرًا ظَرِيفًا فَأَصْحَعَهُ ثُمَّ ذَبِّحَهُ بِالسَّكَيْنِ ، قالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكَيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ كُم تَعْمَلُ بِٱلْخِنْثِ (\*) ، وَكَانَ (اللَّهُ عَبَّاس قَرَأَهَا زَكِيَّةٌ (٥) زَاكِيةٌ مُسْلِمَةً كَقَوْ إِلِى غُلاَما زَكِيًّا ، فَأَ نُطَلَقاً فَوَجَدَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضُ ۚ فَأَقَامَهُ ، قَالَ سَعِيدٌ بِهَدِهِ مَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَأَسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنَّ سَعيداً قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ (٦) فَأَسْتَقَامَ ، لَوْ شَيْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً قالَ سَعيدُ أَجْرا نَأْكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ وَكَانَ (٧) أَمَامَهُمْ فَرَأُهَا أَبْنُ عِبَّاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكُ، يَزْ مُمُونَ عَنْ غَيْرٍ سَعِيدٍ أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُددٍ (١) ، وَالْغَارَمُ الْمَقْتُولُ أَسْمُهُ يَنْ مُجُونَ جَيْسُور (١) مَلِكُ ۖ يَأْخُدُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ، فَأْرَدْتُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدَعَهَا لِعَيْبُهَا ، فإذَا جاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَا نُتَفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْقَارِ، كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ كَافِرًا تَغَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَا نَا وَكُفْرًا أَنْ يَحْمِلَهُمَا

(؛) وَأَنْنُ عَبَّاسٍ (ه) في الطبوع تشكرا.

مبي (۲) **دم** 

(٧) مَلِكُ ا

(١) جَيْدُورُ

إِلَى الصَّخْرَةِ فَاإِنِّي نَسِيتُ معسط (۸) له صع (۱) لاَتُصيبُ النبث (١٠)

حبَّهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِينِهِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدُّ لَهُمَا رَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً لِقَوْلِهِ أَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ، وَأَقْرَبُ رُحْمًا ، وَأَقْرَبَ رُحْمًا ، هما به أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِ ، الَّذِي قَتَلَ خَضِرْ"، وَزَعَمْ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنْهُمَا أَبْدِلاَ جارِيَةً ، وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عاصِمٍ فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةٌ \* (') فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِ مَا هُذَا نَصَبًا (١) إِلَى قَوْلِهِ عَجَبًا، صُنْعًا عَمَلًا، حِولًا نَعَوْلًا قالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، ال قَارُ نَدًّا عَلَى آنَارِهِ إِ قَصَصاً ، إِمْرًا وَنُكَرًّا دَاهِيةً ، يَنْقَضَ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ لَكَ تَنْقَاضُ كَا تَنْقَاضُ لَا عَلَى آنَارِهِ إِ قَصَصاً ، إِمْرًا وَنُكَرًّا دَاهِيةً ، يَنْقَضَ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ كُمَا تَنْقَاضُ السِّنْ " ، لَتَخِذْتَ وَأَخَذَتَ وَاحِذْ ، رُحْمًا مِنَ الرُّحْمِ وَهِي أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ المُوتَ وَنَظِنْ أَنَّهُ مِنَ الرّحِيمِ ، وَتُدْعَى مَكَّة أُمَّ رُحْم أَي الرُّحْمَةُ تَنْزِلُ مِا صَرْثَىٰ (١) إِنْقَاضُ النَّيْءُ تُنتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ فَال حَدَّنَىٰ (٥) سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْبَةً عَنْ مَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ۗ ﴿ (٤) حَدَنَّا جْبَيْر قَالَ قُلْتُ لِأَنْ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِتِّكَانِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُولَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَبْسَ (٥) حَدْنَا بِمُوسَى الْحَضْرِ فَتَالَ كَذَبَ عَدُو ٱللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ تَرْتَكُ قالَ قَامَ مُوبِي خَطْبِها فِي بَنِي إِسْرَاتِيلَ ، فَتَسِلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، قَالَ (٦) أَنَا فَمَتَبَ ٱللهُ عَلَيْدِ إِذْ كُمْ بَرُدًّ الْمُلْمَ إِلَيْهِ وَأُوْحَى إِلَبْهِ بَلَى عَبْدُ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَ بْنِ هُوَ أَمْلَمُ مِنْكَ . قَالَ أَيْ رَبِّ كَيْفَ السّبيلُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ تَاخُذُ خُوتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُما فَفَدْتَ الْحُونَ فَا تَبِمَهُ (٧) قَالَ تَثَرَبِجَ مُوسَى وَمَعَهُ فَنَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَمَعَهُمَا الْحُوتُ حَنَّى أَنْتَهِيَا ۚ إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَرَلاً عِنْدَهَا ، فالَ فَوضَعَ مُوسَى رَأْسَهُ فَنَامَ . قالَ شُفيَّانُ وَفِي حَادِيثِ مَا يُرِ تَسْرُو قَالَ وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ كُمَّا (٨) الحَيَاةُ لاَ يُصِيبِ مِنْ مَا مُهَا شَيْءٍ (١٠) إِلاَّ حَيِّ ، قَأْصَابَ الْحُوتَ مِن مَاء تِلْكَ الْمَيْنِ ، قَالَ فَتَحَرَّكُ وِ أَنْسَلَ مِنَ الْبِكْتُلُ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا أَسْتَيْقَظَ مُوسَى قالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا الآيَّةَ قَالَ وَكُمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ أَرَأَ بْتَ إِذْ

أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ الآيةَ قالَ فَرَجَعاً يَقُصَّانِ فِي آثَارِهِمِا فَوَجَدَا في الْبَحْر كَالطَّاق مَمَرَّ الْحُوتِ ، فَكَانَ لِفَتَاهُ تَحِبًا ، وَلِلْحُوتِ سَرَبًا ، قالَ قَامًا أُنْتَهَيَّا إِلَى الصَّحْرَةِ ، إِذْ هُمَا يِرَجُلِ مُسَجَّى بِثَوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ ، فَقَالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ هَلْ أُنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ أُنْعَلَّمْنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا . قالَ (١) لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمْ عَلْمُ لاَ أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ قالَ بَل (٢) أُتَّبِعُكَ فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا لَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَأَ نُطَلَقَا يَمْشِيانِ عَلَى السَّاحِلِ فَرَّتْ بهِمَا ٣ سَفينَةٌ فَعُرِفَ الْحَضِرُ ۚ فَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهُم ۚ بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُولُ بِغَيْرِ أَجْرِ فَرَكِهَا السَّفِينَةَ (١) قالَ وَوَفَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَعَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ (\*) ، فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسَى (٢) ما عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْحَلَاثِقِ في عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَٰذَا الْمُصْفُورُ مِنْقَارَهُ ، قَالَ فَلَمْ يَفْجَأَ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى قَدُومٍ يَغَرَقَ السَّفِينَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمْ مَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ ا نَحْرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا (٧) لَقَدْ جَنْتَ الآيَّةَ ، فَا نْطَلَقَا إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَتَ الْفِلْمَانِ ، فَأَخَذَ الْحَضِرُ برَأْسِهِ (^) فَقَطَعَهُ ، قالَ (١) لَهُ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بغُيْرِ نَفْس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا لُكُرًا، قالَ أَكُمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَأْبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُم فَوَجَدَا فِيها جدارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ، فقال بِيدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَكُمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ يَيْنِكَ سَأْ نَبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مالَمْ تَسْتَطِعْ عَٰلَيْهِ صَبْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُفَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِا ، قالَ وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقِرَّأُ وَكَانَ أَمامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ

(1) نقال (۲) نقال (۳) هل (۵) نقال (۵) في السمير (۵) في السمير (۵) يا موسى (۸) الآية (۸) نقال

(٢) الآية (٢) حدثا ة مه (۱) ابنسد (۱) فكنروا (۷) کاب (٨) الْمُيرَةُ بْنُ عَبْدِ (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم (١١) كنا في السح وجعل القـــطلان الموافق للتلاوة. رواية الاكثر*ي* (١٢) الْقُومُ (١٢) و فال أبو و الل عليت مَرْقِيمُ أَنَّ اللَّتِي ذُو نَهِيَةً حَتَّى قَالَتْ إِنِّي أُعُوذُ بِالرَّ مُعْنَ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا

قَالَ أَنْ عَبَّاسٍ: أَبْصِرُونَ ، في صَلَالٍ مُبَنِي يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، اللّهُ يَقُولُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ الْاَيْ الْكَفَالُ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يُبْصِرُونَ ، في صَلَالٍ مُبَنِي يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكَفَالُ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يُبْصِرُونَ ، في صَلَالٍ مُبنِي يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكَفَالُ يَوْمَئِذٍ أَسْمَعُ شَيْءٍ وَأَبْصِرُونَ ، في صَلَالٍ مُبنِي يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكَفَالُ يَوْمَئِذٍ وَاللّهُ عَيْنَةً : وَوَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ أَلُو اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلِي مَدَالًا الْأَعْمَسُ حَدَّمَنَا الْا عَمِي اللّهُ عَنْ أَلُو اللّهُ عَنْ قَالَ وَالنّا فِي حَدَّمَنَا الْأَعْمَسُ حَدّمَنَا أَبُو صَلّا اللّهُ عَنْ أَلِي مَدَّمَنَا أَلِي حَدَّمَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّمَنَا أَبُو صَلّا اللّهُ عَنْ أَي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْ قَالَ وَالْ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ وَالْ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَي

ر1) و قال بحاهد فليمدد. فليد عه مدا محله في نسخة وجمل التي ر سدها قبل بكيا ولم يعيى لها محل في أخرى وجمل ما مدها موضعها مدها موضعها عدها موضعها عدها وقال عبره (١٥) واحد و المراكز (١٤) النّي المراكز (١٤) المراكز (١٤) النّي (١٤) ا

بِالمَوْتِ كَهَيْئَةَ كَبْشِ أَمْلَحَ فينُادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ فَيَسْرَ بَبُوْنَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلَّهُمْ قَدْ رَآهُ . ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرِ أَبُّونَ وَ يَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِ فُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلْهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ . ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّار خُاُودٌ فَلَا مَوْتَ . ثُمَّ قَرَأً : وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْنُ وَكُمْ فى غَفْلَةٍ وهُ وَلا عِنْ غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يُوْمِنُونَ ﴿ (١) وَمَا تَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْر رَبَّكَ (١) وَرَثُنَ أَبُو نُمَيْمٍ حَذَّتَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (\*) قِالَ قال رَسُولُ ( \*) اللهِ عَنْ لِجِبْرِيلَ ما يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَ نَا مس. كذا بإفراد النسر في الله أَكْنَرَ مِمَّا تَزُورُ نا فَنَزَلَتْ: وَما تَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَثْرَ رَبِّكَ لَهُ مابَيْنَ أَيْدِينَا وَما خَلْفَنَا \* (°) أَفَرَأَ يْتَ النَّذِي كَفَرَ بِهَا يَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَ مَالاً وَوَلَداً مَرْثُ الْخُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الصُّلِّي عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ سَمِعْتُ خَبًّا بَا قالَ جِنْتُ الْمَاصِي أَبْنَ وَائِلِ السَّهْمِيَّ أَنْقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ ، فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفْرَ مِحُمَّدٍ مِنْ فَمُلْتُ لاَ حَتَّى تَعُوتَ ثُمَّ تُبْعَث، قالَ وَ إِنِّى لَيْتُ ثُمَّ مَبْعُوث، قُلْتُ نَعْمْ، فَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقْضِيكُهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة أَفَرَأَيْتَ اللَّدِي كَفَرَ بِآيَانِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ، رَوَاهُ الثُّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَّةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ \* (٦) قَوْلُهُ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ الْكَذَ عِنْدِ الرَّعْمَن عَهْداً (٧) قالَ مَوْ وَيُقًا مِرْشُ مُمَّدُ بِنُ كَثِيرِ أَخْبِرَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّعْلَى عَنْ مَمْرُوق عَنْ خَبَّابِ فَالْ كُنْتُ قَيْنًا بِعَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِي أَبْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ سَيَفًا فِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكَفْرَ عِبُحَمَّدٍ قُلْتُ لاَ أَكُفُرُ عِمُحَمَّدٍ عَلِيَّ حَتَّى يُمِيتُكَ أَلَنَّهُ ثُمَّ يُحيٰيِكَ قَالَ إِذَا أَمَا تَنِي أَلَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالَ وَوَلَكُ ، فَأُنْزَلَ أُللَّهُ

(٤) أَلَّتَى (٥) . بَابُ فَوْ لِدِ (۲) آباب (٧) الآية

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَانَ مَالاً وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَم إنَّخَذَ عنْ ذَ الرَّ عْمَانَ عَهَدًا قالَ مَو ثَقِاً كَم \* يَقُلُ الْاشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيَفًا وَلاَ مَو ثِقاً ۞ (١) كَالاَّ سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُّ لَهُ مِنَ الْمَذَابِ مَدًّا مِرْثُنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَمْفَي عَنْ (٢) شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمانَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّلِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلِ قَالَ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ إِنْ فَقَالَ لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفُّرَ عِمُحمَّدِ عَرَاكِمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكُفْرُ حَتَّى يُمِينَكَ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهِ مَا يَعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلِيكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْك تُبْعَثَ "" قَالَ فَذَرْ فِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ فَسَوْفَ أُوتَى مَالاً وَوَلَداً فَأَنْضِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا وِنَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً \* " قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَرَثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًّا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ٱلْجَبَالُ هَدًّا هَدْمًا مَرْثُ يَعْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنِ الْأَصْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّغْى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائْلِ دَيْنٌ فَأَتَيْنُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكَفُرُ عِمْحَمَّد ، قالَ قُلْتُ لَنْ أَكُفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَث ، قالَ وَ إِنِّي لَمَعُوثٌ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ فَسَنُوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَمْتُ إِلَى مالٍ وَوَلَدٍ قالَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأُ يْتَ الَّذِي كَفَرٌ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالَّا وَوَلَداً الْمَلَّامَ الْفَيْثِ أَم أَتَّخَذَ عند الرَّحْمَٰنِ عَهْداً كلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَكُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَتَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًّا ..

( (1) ab (0) )

قَالَ (٧) أَنْ جُبَيْرِ بِالنَّبَطِيَّةِ طَهَ (٨) يَارَجُلُ ، يُقَالُ (١) كُلُّ أَنْ فِيهِ تَمْتَمَةُ ۚ أَنْ قَاْ قَاٰمَ ۖ فَهِيَ عَقْدَةً ۚ ، أَزْرى ظَهْرِى ؛ فَيَسْحَتَكُمْ يُهْلِكَكُمْ ، الْمُثْلِ تَأْنِيتُ الْأَمْثَلُ ، يَقُولُ بِدِينِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمُثْلَى خُذِ الْأَمْثَلَ ، ثُمُّ أَثْتُوا صَفًّا يُقَالُ

(۲) يَبْقُثُكَ

(٤) بَابِ

| (۵) سورة

(٦) بسم الله الرحمن الرحيم صعر (v) قال عكرمة والضحاك بالنطية •كذا في النس رواية أبي ذر والذي يؤخذ: مَن القسطلان أن الذي انفرد به أبو ذر ابدال ابن جبیر سكرمةوادالضحاك للأكثرين

(٨) أَيْ طَلَّهُ

(٩) قَالَ بُحَاهِدُ ٱلْقَىٰ صَنْعَ وفى المابور وعال مجاهد

هَلْ أَنَيْتَ الصَّفُّ الْيَوْمَ يَمْنِي الْمُعَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ، فَأَرْجَسَ (١) أَ ضُمَّرَ. خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيفَةً لِكَسْرَةِ الخَاء ، في جُدُوعٍ أَيْ عَلَى جُذُوعٍ (٢) ، خَعلُبُكَ بَالُكَ ، مِسْأَسَ مَصْدَرُ ماسَّهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ لَنَذْرِ يَنَّهُ ، قاعًا يَعْلُوهُ الماء ، (٥) التي (٦) وَهِيَ الْأَثْقَالُ اللهِ وَالصَّفْصَفُ المسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٢): مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ، الْخَلَى (١) اللَّهِي (\* اَسْتَعَارُوا مِنْ آل فِرْعَوْنَ (٦) ، فَقَذَفْتُهَا ۖ فَأَلْقَيْتُهَا ، أَلْقَ صَنَعَ، فَلَسْمِي صاوا الطريق و ٥اوا الله مُوساهم يَقُولُونَهُ أَخْطَأُ الرَّبِ ، لاّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً الْعِيْبِلُ ، خَسْما حِسْ عَلَيْهَامَنْ يَهْدِى الطَّرِيْقَ اللَّافْدَامِ ، حَشَرْ تَنِي أَعْلَى عَنْ حُجَّتِي ، وَفَدْ كُنْتُ بَصِيرًا في الدُّنْيَا (٧) وَقَالَ أَبْنُ عْيَيْنَةَ : أَمْتَلُهُمْ أَعْدَكُمُ ( ( ) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : هَضْمًا لاَ يُظْلَمُ فَيُوْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ عِوْجًا وَادِيًا ، أَمْتًا (٥) رَابِيَةً ، سِيْرُنَّهَا حَالَتُهَا الْأُولَى ، النَّهْى النُّنِّي ، ضَنْكًا الشَّقَاءِ ، هَوَى شَقَ (١٠) ، المقدَّسِ انْبَارَكِ ، طُوَّى أَسْمُ الْوَادِي (١١) ، عِيلْتَكِنَا (١٧) بِأَمْرِنَا ، مَكَانًا سِوِّى مَنْصَفُ مِيْنَهُمْ ، بَسَا يَالِسًا ، عَلَى قَدَر مَوْعِدٍ ، لاَ تَنيَا تَضَمُّفَا \* (١٣) وَأَصْطَنَعْنُكَ لِنَفْسِي حَرِّشُ الصَّلْتُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّيَنَا رَا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونِ حَدَّنَا (١٤) حِنْنَى (١٠) قَالَ ۗ اللَّهُ عَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ ٱللَّهُ عَلِيَّةِ قَالَ ٱلْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ (١٠) مُولَى لِآدَمَ آنْتَ الَّذِي أَنْتَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قالَ (١٦) لَهُ آدَمُ آ نُتَ الَّذِي أَصْعَلَفَاكَ اللهُ برِسَالَتِهِ ، وَأَصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قال إُ نَتَمْ ، عَالَ فَوَجَدْتُما (١٧) كُتِبَ (١٨) عَلَى "قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَنِي ، قالَ نَعَمْ فَجَ ّ آدَمُ مُوسَى اللَّيْمُ الْبَحْرُ \* (١٦) وَأُو حَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَفُهُ طَرِيقًا ف الْبَعْرِ يَبَسًّا (٢٠) لَمُّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بَجِنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ وَأَصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدِّى صَرْشَىٰ (٢١) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(١) فِي تَفْسِهِ خُوْقًا رم) النخل (۲) النخل (٢) أوْزُاراً أَثْقَالاً (؛) وَهِيَ الْحُلِقُ (٧) قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ بِقَبَسِ ضَـــُأُوا الطَّر يقَ وَكَانُوا آتِكُمْ سَارِ تُوقِدُونَ (١) (٨) طَرِيْقَةً (٩) وَكُأْمُنَّا (۱۰) بِالْوَّادِي الْفَدَّس محما (11) واد ره و و و والوات ۱۲٫ يفر ط عقو به ة لأو (١٣) كَابُ قَوْ لُهُ (17) قال آدم أنت موسى (١٧) فَوَجَدُنَّهُ كُتِنَ (۱۸) کُتبَت (١٩) بَالْبُ قَوْلُهُ , َلَقَدُ رr·) إِلَى قَوْ لِهِ وَمَاهَدَى (۲۱) حدثنا ۳

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْهُ وَالْيَهُودُ تَصُومُ (١) عاشُورَاء فَسَأَ لَهُمْ ۚ فَقَالُوا هِلَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ تَحِنْ أُونَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ \* (" فَلاَ يُحْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَى حَرَّثْنَا لْتَيْبَةُ ٢٠ حَدَّلَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَارِ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ حَاجَّ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ بَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي أَصْطَفَاكُ ٱللهُ برِسَالَتِهِ وَ بَكَلَامِهِ ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِكَتَبَهُ ٱللهُ عَلَى "، فَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَدَّرَهُ عَلَى ّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قالَ رَسُولُ ٱللّٰهِ عَلِي ۖ فَجَجَّ آدَمُ مُوسَى . ( سُورَهُ الْأَنْبِيَاءِ <sup>(1)</sup> )

طَرْشُنِ (٥) مَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر مَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَتِ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّ عَنْ بَنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ أَللهِ قالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكُمُّهُ وَمَرْ يَمُ وَطَّهُ وَالْأُنْبِيَاءِ هُنَّ مِنَ الْمِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَّمَهُنَّ وَقَالَ الحَسَنُ فِي فَلَكِ مِثْلُ فَلْكَلِّهِ الْمِفْزَلِ، يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ. قَالَ أَبْنُ عَبَّاس نَفَشَتْ رَعَتْ (١) ، يُصْحَبُونَ أَيْنَعُونَ ، أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، قالَ دِينُكُمْ دِينٌ وَاحِدٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : حَصَبُ حَطَّتُ بِالْحَبَشِيَّةِ . وَقَالَ عَيْرُهُ أَحَسُوا تَوَقَّعُوهُ (٧) مِنْ أَحْسَسْتُ خامِدِينَ هَامِدِينَ ، حَصِيدُ (١٠) مُسْتَأْصَلُ يَهَمُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْا ثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ، لاَ يَسْتَحْسِرُونَ لاَ يُعَيُّونَ ، وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ (٩٠ بَعِيرِي ، عَمِيقٌ بَعِيدٌ ، نُكَسُّوا رَدُّوا ، صَنْعَةَ لَبُوسِ النَّدْرُوعُ ، تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ أَخْتَلَفُوا ، الحَسِيسُ وَٱلْحِسْ وَالْجَرْسُ وَالْمُمْشُ وَاحِدٍ، وَهُو مِنَ الصَّوْتِ الْخَنِيِّ، آذَنَّاكَ أَعْلَمْنَاكَ ، آذَنْتُكُمْ إِذَا أَعْلَمْتُهُ

(۱) يَوْمَ (٢) كَابُ قَوْ لِهِ (٢) آبن سعيد

(٤) بسم الله الرحمن الرحيم صديد

(۰) حدنی مهنه (٦) لَیْلاً

(۸) والحميد (۹) فتح الناء في العرع

وَأَنْتَ وَهُو عَلَى سَوَاهِ لَمْ تَغْدِرْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَعَلَّكُمْ تُسْتَأُونَ تُفْهَمُونَ ، أُرْتَضْ رَضِيٍّ ، التَّاثِيلُ الْأَصْنَامُ ، السَّجِلُ الصَّحِيفةُ ﴿ (١) كَمَّا بَدَأُنَا أُولَ خَلْق (٢) مَرْثَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ جُيَرْ عَن أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَّبَ النَّبِي عَن أَبْنِ عَبَّال إِنَّكُمْ عُشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً (٣) عُرَاةً غُرُ لا ، كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ . ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكُسِي يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلاَ إِنَّهُ يُجاءِ برِجال مِنْ أُمَّتِي فَيوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَارَبُّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا إِمَّدَكَ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبَّدُ الصِّالِخُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ (1) إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدٌ . فَيْقَالُ إِنَّ هُوُّلاَء لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى (٥) أَعْقَابِهمْ مُنْذُ فارقْتَهُمْ ( سُورَةُ الْحَجِّ (٢)

وَقَالَ أَبْنُ عُينَنَةَ: الْخُبْتِينَ الْمُطْمَئِنَيْنَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ (٧) في أَمْنِيتِهِ إِذَا حَدَّثَ أَنْنَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيُنْطِلُ اللهُ مَا يُلْقِ (^) الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ . وَيُقَالُ أَمْنِيتُهُ وِرَاءَتُهُ إِلاَّ أَمَانِيَّ يَقْرَوُنَ وَلاَ يَكُنُّهُونَ وَقالَ مُجَاهِدٌ مَشِيدٌ بِالْقَصَّةِ (٥) وَقالَ غَيْرُهُ يَسْطُونَ يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُونَ يَسْطِلُشُونَ (١٠٠) وَهُدُوا إِلَى (١١٠ الطِّيْب مِنَ الْقُولِ أُنْهِمُوا قالَ (١٢) أَنْ عَبَّاسِ بِسَبَبِ بِحَبْلِ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ (١٣)

تَذْهَلُ نَشْغَلُ (١٤) مِرْشُ مُعَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَارِطٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ قالَ فالَ النَّبِي عَلِيَّةِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ (١٤) تَابُ وَ تَرَى النَّاسَ اللَّهِ مَا آدَمُ يَقُولُ لَبُّكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَآدَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ نَحْرْ جَ

مِنْ ذُرَّ يَنَّكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ ، قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ مِنْ كُلَّ أُلْفٍ أُرَاهُ قَالَ

نِسْعَمِانَةٍ وَنِسْعَةً وَنِسْعِينَ فِينَتَاذٍ نَضَعُ الحَامِلُ حَمَلْهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسَ

الما تاب

(٢) نُعيدُهُ وَعَداً عَلَيْنَا (٣) كُذَا في الفرع وأصله

وسقطت في سم النسخ

(١) ويهم

(٦) بسم الله الرحمن الرحيم

(٧) في إِذًا تَمَنَّى أَلْقَى الشيطان

(۱) جِصَّ

(١١) صِرَاطِ الحَميادِ

(١٢) وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ أُهْمِهُوا (١) الْقُرُ آنَ

مُکارَی

(١) إِلَى الْقُرْ آن

مُكارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ . فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاس حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ . فَقَالَ النَّبُ عَلِيُ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لِسْقَمِائَةٍ وَلِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ . ثُمَّ أَ نَثُمْ فَى النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فَى جَنْبِ الثَّوْدِ الْأَبْيَضَ أَوْكَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ في جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ . وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكَكُونُوا رُبْحَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قالَ ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قالَ شَطْرَ أَهْلِ الجُنَّةِ فَكَبَّرْنَا . قالَ ('' أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَنْهِمَشِ : تَرَى النَّاسَ سُكارَى وَمَا هُمْ بشكارى . وَقَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْقَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً : سَكْرَى وَمَا ثُمْ بِسَكْرَى \* (٢٠ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّه عَلَى حَرْفٍ (٣) فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ، إِلَى قَوْلِهِ : ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ . أَثْرَفْنَاهُمْ وَسَّعْنَاهُمْ . صريثى ( البر اهيم بنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفٍ قالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ أَمْرَأَتُهُ غُلاَمًا وَنُتِجَتْ خَيْلَهُ قَالَ هَٰذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَمْ تَلِدِ أَمْرَأْتُهُ وَكَمْ ثَنَتْبَحْ خَيْلُهُ ، قالَ هٰذَا دِينُ سُوء \* (°) هٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّمِ مُرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَاكِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عِجْلَزِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ غَبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا (٦) إِنَّ هَاذِهِ الآيَّةَ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فَ مَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَعُثْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَرُوا في يَوْم ِ بَدْرٍ . رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هَاشِم ٍ عَنْ أَبِي يَجْلَزٍ قَوْلَهُ مَرْشُ حَجَّاجُ أَبْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيَّانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُجْلِّزِ عَنْ قَيْس

(۱) وقال (۲) باب: (۳) باب: (۳) حَرْ ف شَاكِرْ (۵) حَدَثنا (۵) مَدَثنا (۵) باب. (۵) باب. (۵) باب. (۵) فوله - كذا ف هامش النسخ بالحمدة بلارقم ولإ

تصعبح كشبه مصعه

(١) يَقْسِمُ. قَسَماً

أَبْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِي أَلِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَجِثُو بَيْنَ يَدَي الرَّ عَنْ لِأَخْصُومَة يَوْمَ الْقِيامَة ، قالَ قَيْسٌ وَفِيهِم نَزَلَتْ هَذَانِ خَهْمَانِ أَخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ قَالَ ثُمُ اللَّهِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ عَلِي ۗ وَعَنْيَةُ وَعَبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَة بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ هُنَّبَةً

# ( سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ (١) (٢) )

قَالَ أَبْنُ عُيَنْةً : سَبْعَ طَرَاثِقَ سَبْعَ سَمُواتٍ ، لَهَا سَابَقُونَ سَبَقَتْ لَمُمُ السَّمَادَةُ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ خَالِفِينَ . قَالَ (\*) أَبْنُ عَبَّاسِ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ ، فَأَسْأَلِ الْبُقَرَةُ عَلَى أَعْقَابِكُمُ اللَّهَ مِنْ اللَّافِكَةَ (" ، لَنَا كَبُونَ لَمَا دِلُونَ ، كَا لِحُونَ عابِسُونَ (" ، مِنْ سُلاَلَةٍ الْوَلَلَّهُ رَجَعَ على عَقبَيْهِ سَامِرًا اللهُ وَالنَّطْفَةُ السُّلَالَةُ ، وَالْجُئِنَّةُ وَالْجِنُونُ وَاحِدٌ ، وَالْغُثَاءِ الزَّبَدُ وَما أَرْ تَفْعَ عَنِ المَّاءِ وَما لاً يُنتَفَعُ بِدِ (٦) .

### ( (V) سُورَةُ النَّورِ (A) )

بِنْ خِلَالِهِ مِنْ بَيْنِ أَصْعَافِ السَّحَابِ ، سَنَا بَرْ قِهِ (١) الضِّيَاءِ ، مُذْعِنِينَ يُقَالُ لِلْمُسْتَخْلِي مُنْعِنْ ، أَشْتَاتًا وَشَتَّى وَشَتَّاتٌ وَشَتُّ وَاحِدٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا يَبَّنَّاهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ مُسمِّى الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ وَسمِّيَتِ السُّورَةُ (١٠٠ لِأَنَّهَا (٨) بِمُ الله الرحمن الرحمِ اللهُ مَقْطُوعَة مِنَ الْأُخْرَى ، قَامَنًا قُرِّنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ مُسمِّيّ قُرْآ نَا . وَقَالَ سَعَدُ بْنُ عِيَاضِ الثَّالِيُّ : الْمِشْكَاةُ الْكُنَّوَّةُ بِلِسَّانِ الحَبَشَةِ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ لَهُ ۚ تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا قَرَأُ نَاهُ فَأُنَّبِعْ قُرْآ لَهُ ۖ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ كَا تُبْعِ قُرْآ لَهُ أَيْ مَا مُجِمَ فِيهِ فَا عَمَلْ بِمَا أَمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ أَلَّهُ . وَيُقَالُ لَبْسَ لِشِمْرٍهِ قُرْآنٌ أَيْ تَأْلِيفٌ وَسُمِّى الْفُرْمَّانَ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَيُقَالُ رِلْمَرْأَةِ مَا قَرَأَتْ بِسَلَّا قَطُّ أَيْ كَمْ تَجْنَعْ فِ بَطْنِهَا وَلَدًّا. وَقَالَ (١١) فَرَّضْنَاهَا أَنْزَلْنَا

خ (۱) المؤمنون

(٣) وقال

(٤) قال ابن عباس

(٥) وقال غيره (٦) بَجُأْرُونَ يَرْفَعُونَ أصْواتَهُمْ كَمَا يَجْأَرُ مِنَ السَّمَرِ وَالْجَمِيعُ الشَّمَّرُ وَالْجَمِيعُ السُّمَّارُوَالسَّامِرُ هَاهُنَافَى مُوْضِع الجَمْع تُسْخَرُ ونَ تَعَيْمُوْنَ مِنَ السِّحْرِ هذه الرواية من غير اليونينية

(٧) بسم الله الرحن الرحم
 وقت هذه بالحرة مقدمة

(٩) وَهُوَ الضَّبَاء

(١٠) السُّورَة

(١١) ويقال في

فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأَ فَرَصْنَاهَا يَقُولُ فَرَصْنَا عَلَيْكُمْ ۚ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ (١) قالَ مُجَاهِدُ: أو الطُّفْلِ الَّذِينَ كُمْ يَظْهَرُوا لَمْ يَدْرُوا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصُّغَر (٢) \* (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَكُمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٍ ٢٠ إِلاَّ أَنْفُتُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ حَرَّتُنَا إِسْفَقُ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاءِي إِقَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُورٌ بِمِرًا أَنَّى عاصِمَ أَبْنَ عَدِى ۗ وَكَانَ سَيِّدَ ۚ بِنِي عَجْلاَنَ (٦) فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُل وَجَدَ مَعَ أَرْرَأُ تِهِ رَجُلاً أَيَقَتْلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنَى عاصم النَّبِيُّ مَلِيِّهُ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ فَكَرِّهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ المَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُو يُمِن فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا ، قالَ عُوَ يُمِرْ وَٱللهِ لاَ أَنْتَهَى حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ ٱللَّهِ مَرْالِكُ عَنْ ذَلِكَ خَاءَ عُو يُمِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ رَجُلُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأُ تِهِ رَجُلاً أَيَقَتُدُلُهُ فَتَقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفَى صَاحِبَتِكَ ، فَأَمْرَهُمُ ارْسُولُ اللهِ عَلِيْتُ بِالْلاَعَنَةِ مِمَا سَمَّى ٱللهُ فَ كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَقْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنْظُرُوا وَإِنْ جاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلاَ أَحْسِتُ عُو يُمِراً إلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا . وَإِنْ جاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُو يُمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَّبَ عَلَيْهَا َ فِهَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَمَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَ مُيرٍ ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أَمْهِ \* (٧) وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَمْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْسَكَاذِبِينَ صَرِيْنِ (١٠) سلَيْان بْنُ ادَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فْلَيْحْ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجِلاً أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَأَى مَعْ أَنْ أَتِهِ

(۱) وقال (۱) وقال (۱) متناسان <sup>(۱)</sup> ه ا

(٢) وَ قَالَ الشَّعْنِيُّ أُولِي الْإِرْ نَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ ارْبِ وقالَ طَاوُسُ هُوَ الْأَحْقَ الَّذِي لاَحاجَةَ لَهُ في النَّسَاءِ أَوقَالَ مُجَاهِدٌ لاَ بُرِمَّهُ أُولاً بَطْنُهُ وَلاَ يَخَافُ على النَّسَاءِ أ

هدا من غير البويينية وسمه في الفتح النسني • كذا في الهامش المعول عليه وفي متمه التسطلاني تقديم وتأخيركتبه مصححه

(٣) أَبُّ قَوْ الْهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 (٤) اللَّهَ قَوْ الْهِ عَزَّ وَ جَلَّ

(٥) وقع فى المطبوع سابقا
 ريادة العريابى كتبه مصحعه

(٦) الْتَجْلَان

چنان (۷)

(۱) حدثنار

رَجُلاً أَيْقَنْنُكُ فَتَفَنْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ، فَأَنْزُلَ أَللهُ فِيهِما مَا ذُكِرَ فَ الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيمُ قَدْ قُضِّي (١) فيكَ وَفِي أَمْرَأَ بِكَ ، قالَ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ أَلَيْهِ عَلِيَّهِ فَفَارَفَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ علمِلاً فَأَنْكُرَ خُلْهَا وَكَانَ أَبْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثُهَا وَتُرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ أَللهُ كَمَا ﴿ (٢) وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْكَاذِبِينَ مَرَثَىٰ (٣) مُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِى عَنْ هِشَامِ أَنْيِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتهُ عِنْدَ النِّيِّ مَنْ لِللَّهِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماء فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الْبَيْنَةَ أَوْ حَدُّ فَ فَلَوْكَ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرَأَ تِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْنَمِسُ الْبَيِّنَةَ جَفَلَ الذِّي عَمِلِكَ يَقُولُ أَ الْبَيْنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلاَٰلُ ۖ وَالَّذِي بَمَتَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقُ ۖ فَلَيْنُزِلَنَّ ٱللهُ مَا مُيَرِّئُ ( ) طَهَرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَأَ نُصَرَفَ النَّبِي عَلَيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا كَفَاء هِلِآلُ فَشَهِدَ وَالنَّبِي مِنْكُ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ كُمَا كاذِب ، فَهَلْ مِنْكُمَّا تَأْمِبُ ، ثُمَّ قامَتْ فَشَهدَتْ ، قالمَّا كانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَتَقْلُوهَا (٥) وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ". قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ هَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِعِ أَكْحَلَ الْمَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ الشِّرِيكِ بْنِ سَتَحْماء ، تَجَاءت بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلِيَّةً لَوْلاً ما مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنْ \* " وَالْخَامِينَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَرْشَ مُقَدَّمُ بْنُ تُحَدِّد بني يَحْنَى حَدَّثَنَا (٧) عَمِّى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِيعٍ عَن

(۱) قصى آلك ( م م رتاب النبخ بالهامش بلا كذا في النبخ بالهامش بلا رتاب ولا تصحيح كتبه مصححه (۲) حدثنا (٤) التشديد من الفرع (٠) عند ، مخذف (٦) باب قواير وم

(۷) حدثنی

اللهِ عَلِينَ فَأَمَرَ بِهِما رَسُولُ اللهِ عَلِينَهِ فَتَلاَعَنَاكُما قالَ اللهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَتَلاَعِنَيْنِ \* (١) إِنَّ الَّذِينَ جَاوِا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تُحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أُنْرِيِّ مِنْهُمْ مَا أَكْنَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ . أَفَّاكُ كَذَّابٌ حَرِّشَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ قالَتْ عَبْدُ ٱلله اَ بْنُ أَبِيَّ اَبْنُ سَلُولَ \* " وَلَّوْلَا إِذْ سَمِيتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَسَكَلَّمَ بِهِذَا سُبْحًا نَكَ هَٰذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٍ ' لَو لاَ جاواً عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء كَإِذَا كُمْ كِأْثُوا بِالشَّهَدَاء اللَّهِ عَنُومٌ وَأُولِنَاكَ عِنْدَ ٱللهِ ثُمُ الْكَاذِبُونَ مَرْثُنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْر حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَنْ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَفَّاص وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زُوج النِّيِّ عَلِيٌّ حِينَ قالَ كَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا ، فَبَرَّأَهَا ٱللهُ مِمَّا قالُوا ، وَكُلُّ حَدَّتْنَى طَأَيْفَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَ بَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُوعْي لَهُ مِنْ بَعْضِ الذِي حَدَّثَني عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّيِّ عَلِيَّةِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّمُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ ، قالَتْ عائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاها لَغَرَجَ سَهِنِي نَفَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَعْدَ ما نَوَلَ ٱلْحِجَابُ قَأَنَا أَعْمَلُ في هَوْدَجِي وَأُنْوَلَ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً مِنْ غَزْوَتِهِ رَلْكَ وَقَفَلَ وَدَنُو ْنَا (٣) مِنَ المَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْـلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ

فَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ فَامَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَفْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَّا عِقْدٌ لِي مِنْ

أَنْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً رَمَى أَمْرَأَتَهُ ۚ فَأَنْتَنَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ

ظَنَّ الْوُمِنُونَ وَالْوَامِنَاتُ بِأَ نَفْسِهِمْ خَبْراً إِلَى قَوْلُهِ حدد. (۲) دنونا

جَزْعِ ظَفَادِ (١) قَدِ أَنْقَطَعَ ، قَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي أُبْنِغَاوَهُ ، وَأَقْبَلَ (٢) الرَّحْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي قَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَثُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ (٣) الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَخِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جارِيّةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا ٱسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِجَنْتُ مَنَازِ لَهُمْ وَلَبْسَ بِهَا دَاعِ وَلاَ نُحِيبٌ فَأَتَمْتُ (\* مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ مَتَيَفَقِدُونِي (٥) فَيَرْجِمُونَ إِلَى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِيثُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُو انِي مِن وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبِحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي (٢) قَبْلَ الْمِجَابِ، قَاسْتَيْقَظْتُ بِأَسْيَرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي تَفَرَّتُ وَجَعْمِي بَجِلْبَابِي وَاللهِ (٧) مَا كُلَّمَنِي (٨) كَلِمَةٌ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْنَ أَسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى (٩) أَنَاخ رَاحِلَتَهُ فَوَطَئ عَلَى يَدَّيْهَا (١٠) فَرَكِبْتُهَا ، فَأُ نُطَلَّقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةُ ، حَتَّى أَنَبْنَا الجَيْشَ بَعْدَ ما نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الطُّهِيرَةِ ، فَهَـلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَّى ۗ أَبْنَ سَلُولَ فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفيصُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لِاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوْ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ اللَّطَفَّ (١١) الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى " وَسُولُ اللهِ عَلِي فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَريبُني وَلاَ أَشْعُرُ (٧) حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهَتُ خَرَجْتُ مَعِي أَمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِنَّى لَيْلِ وَذَٰلِكَ فَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُ مَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْاوَلِ فِي التَّبَرُ ۚ زِيلَ الْفَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ

(١) أَظْفَار (٣) كذا بالفوقية في اليونينية وفى الفتح رواية الكيشيهي شدةالم الاولىوبقيت الفنحة وفى الفرع تشديدها وعزبت (٠) سَيَقَقِدُ وَ نَنِي (T) رآنی (٧) وَوَأَلَثُهُ (۱) يُكَأِّنُني (١) حين (١٠) يَدهَا (11) اللَّطَفْ

(١٢) أَبِالشَّرُّ صِي

أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ، فَا نُطْلَقَتْ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِي ٱبْنَةُ أَبِي رُهم بني عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْن عامِرِ خالَةُ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَأَبْنُهَا مِسْطِحُ بْنُ أَثَاثَةَ وَأَتْبَكْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ وَبِلَ بَيْتِي قَدْ (١) فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَـثَرَتْ أُمْ مِسَطَحٍ في مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ فَقُلْتُ لَمَا بَنْسَ مَاقُلْتِ أَنْسُبِينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا قِالَتْ أَيْ هَنَتْنَاهُ أَوَكُم تَسْمَعي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَأَخْبَرَ ثَنِي ٣٠ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ قَازْدَدْتُ مَرَّضًا عَلَى مَرَضِى (٢) فَلَمَّا رَجَمْتُ إِلَى رَبْتِي وَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْهُنِي سَلَّمْ ثُمَّ قالَ كَيْفَ تِيكُمْ فَقُلْتُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَى قالَتْ وَأَنَا حِينَئَذِ أُريدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِى رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فِي فَثْتُ الرَّا عَالنَّ فأخدنى ا أَبَوَى ۚ فَقُلْتُ لِأُمِّى مَا أُمَّنَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قالَتْ يَا بُنَيَّةُ هُوَ فِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً ( ) عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائُو إِلاَّ كَثَّرُنَ ( ) عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللهِ وَلَقَدْ (٦) تَحَدَّثَ النَّاسُ بَهٰذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعْ، وَلا أَكْتَعِلْ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَما الله الوَلْقَدُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ أَسْتَلْبُتَ اللهُ الْمُلْكِ ، وَأَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ أَسْتَلْبُتَ اللهِ الْمُلْكِ ، وَأَسْلَكَ ، وَالْمُ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمْ فِي فِرَاقِ أَهْدِلِهِ ، قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَكُمْ فَي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْ اللهِ أَهْ اللهِ وَمَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله لم يُضَيِّق اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءِ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ بَرِيرَةً فَقَالَ أَيْ بَرِيرَةً ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يَرِيبُك ؟ قالَتْ بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا

جارِيَّةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ تَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الْدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ

(٢) قالت ناما (٤) و ضيئة (ه) أكذر

عَلِيُّ ۚ فَأَسْتَعْذَرَ يَوْمَنْذِ مِنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبَى ۖ ٱبْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّهُ وَهُوْ عَلَى الْمِنْهُ يِهِ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْل رَيْتِي، فَوَ اللهِ مَا عَلِينَ عَلَى (١) أَهْ لِي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَقَذْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْمَلِي إِلاَّ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍّ الانصارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْأُوسِ ضَرَبْتُ عَنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَ انِنَا مِنَ الْخَرْرَجِ ، أَمَرْ نَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكُ ، قَالَتْ فَقَامَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّهُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِّمًا ، وَلَكِنِ أَخْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْنُـلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَـْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (٢) وَهن َ أَبْنُ عَمَّ سَمْدٍ " فَقَالَ لِسَمْدِ بْن عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ ٱللهِ لَنَقَتْلَنَّهُ ۖ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ ، فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْاوْسُ وَالْخَرْرَجُ حَتَّى خَمْوا أَنْ يَقْتَنِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَامُ عَلَى الْمُنْجَدِ، قَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُحَفِّفُهُمْ حَتَّى سَكَمُوا (3) وَسَكَتَ قَالَتْ فَكَنْتُ (0) يَوْمِي ذَلِكَ لا يَرْ قَأْ لِي دَمْعْ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنَوْمٍ ، قَالَتْ فَأَصْبِحَ أَبُوَاىَ عِنْدِى وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْماً ، لاَ أَكْتَعِلْ بنَوْمٍ ، وَلاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعُ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكاء فالقِ ۗ كَبدِي ، فالَتْ فَبَيْمًا (١٠) هُمَا جالِسانِ (٢٠) عنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَأَمْنَاذَنَّتْ عَلَى الْمُرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَاذِنْتُ كَمَا ، فَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، قالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى (^ ذٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتُهِ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قالَتْ وَكُمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلُهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُولِى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي قالَتْ فَتَشَهَّدُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ أُمَّا بَمْدُ : يَا عَائِشُةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْرَ ثُكِي ٱللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ بِذَنْب فَأَسْتَغَقِّرِى ٱللَّهَ وَتُوبِي إِليْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ، ثُمَّ تَابَ إِلَى ٱللهِ تَابَ

(۱) في أهلي (۲) الحضير (۳) الحضير (۳) أبن مُعاذِ (۳) كنت مح (٤) سكت مح والفسطلاني وكتب بهاهته والدي يؤخد

(۱) فَبَكُيْتُ (۱) نبينا (۱) جالِسَيْنِ (۷) جالِسَيْنِ

من الفرع المزى أن رواية أبى ذر سكنوا بالون كتبه

اللهُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَتْ فَالَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى ما أُحِس مِنْهُ تَطْرَةً ، فَقَلْتُ لِأَ بِي أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيا قالَ ، قالَ وَاللهِ ما أَدْرِي ما أَفُولُ اِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجِيبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَتْ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله عَلِينِ قَالَتْ فَقُلْتُ (١) وَأَنَا جارية محدِيقَةُ السِّنِّ لاَ أَفْرَأُ كَشِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّ وَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَٰذَا الْحَدِيثَ خَتَّى أَسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ يِدِ فَلَئْنَ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيقَة "، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيقَة "لاَ تُصَدَّقُونِي " بذلك ، وَلَأْن أَعْتَرَ فْتُ لَكُمْ بِأَمْ ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى مِنْهُ بَرِينَةٌ لَنْصَدِّقُنَّى ، وَٱللَّهِ ما أَجِدُ لَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ قَوْل أَبِي يُوسُفَ قالَ : فَصَّبْرُ جَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَمَانَ عَلَى ما تَصِفُونَ . قالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَأَضْطَجَمْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ إللهَ مُبَرِّئًى بِبَرَاءِتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنَّ أَنَّ اللهُ مُنْزِلٌ في شَأْبِي وَحْيًا يُشْلَى وَلَشَأْ نِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْفَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ٱللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُشْلَى وَلَكِنْ (٣) كُنْتُ الله وبنية وصبطها في النوع. أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ فِي النَّوْمِ رُوَّيَا مُبِرِّ ثَنِي ٱللَّهُ بِهَا ، قالَتْ فَوَٱللَّهِ ما زامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّهِ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْوِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ما كانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْمَرَق ، وَهُوَ في يَوْمٍ شَاتِ مِنْ ثِقَلَ الْقَوْلِ الَّذِي مُنْزَلُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ سُرِّى عَنْهُ وَهُو يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ (\*) أُوَّلُ (\*) كَالِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ أُمَّا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّ أَكِ ، فَقَالَتْ (٦) أُمِّى قُومِي إِلَيْهِ ، قالَتْ فَقُلْتُ وَاللهِ (٧) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمَدُ إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَأَنْزَلَ (٨) اللهُ : إِنَّ الذِينَ جاوًّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَاَ تَحْسِبُوهُ الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا ، فَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي ، قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّينَ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِينُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرّابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَأَلَّهُ

(۲) لائمدتونی

(٤) فسكان

(٦) قالت

(v) لاَ وَأَلَيْهِ

(٨) فَأَ ثُرَٰ لَ ٱللهُ عَزَّوَ جَلَّ

لاَ أُنْفِينُ عَلَى مِسْطَحٍ شَبْئًا أَبِداً بَعْدَ الَّذِي قالَ لِعَا لِشَةَ ماقالَ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ : وَلاَ يَأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرْ فِي وَالْسَاكِينَ وَالْهَاجِدِينَ فَسَبِيل ا اللهِ وَلْيَعَفُوا وَلْيَصَفْخُوا أَلاَ تُحَيِّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ وَأَللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قالَ أَبُو بَكْدِ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَمْفَرَ ٱللَّهُ لِى فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ ِ النَّفَقَةَ ٱلَّذِي كَانَ يُنْفِينُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَٱللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَداً ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَسْأَلُ (١) إِنَّنْبَ أَبْنَةَ جَمُّ مِن أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ ما ذَا عَلِيتٍ أَوْ رَأَيْتٍ ؟ فَقَالَتْ ٢٠٠ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَهْمِي سَمْمِي وَ بَصَرِي ، ما عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَتْ وَهِيْ الَّتِي كانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَرْوَاجِ رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّةِ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفَقَتْ أُخْتُهَا خَمْنَةُ أَنْحَارِبُ لَمَا ﴾ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصِحَابِ الْإِفْكِ \* (\*) وَلَوْلاً فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَلسَّكُمْ فِيهِ أَفَضْتُمْ فِيهِ (3) عُذَابٌ عَظِيمٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَلَقَوْنَهُ يَرُويِهِ بَعْضَكُمْ عَنْ بَعْضٍ ، تُفيِضُونَ تَقُولُونَ حَرْثُ مُكَّدُ أَبْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا (٥) شُلَيْهَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمّ رُومانَ ا أُمَّ ما ثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَكًا رُمِيتُ ما ثِشَةُ خَرَّتْ مَنْشِيًّا عَلَيْهَا \* (1) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِيكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمِدُ لَا وَتَحَسَّبُونَهُ هَيْنَا ﴿ وَهُو عِنْدَ ٱللهِ عَظْمِيمٌ مَرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ٥٠ هِشَامُ ٥٠٠ أَنَّ أَبْنَ جُرَبْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ سِينَ عَائِشَةَ تَقُرُّأُ ١٠٠ إِذْ تَلِقُونَهُ إِلَّاسِنَتِكُمْ ﴿ ﴿ وَالَّهِ اللَّهِ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ مِهَا مُنَّاكًا مُذَا إِبْنَانٌ عَظِيمٌ مَرْشِ الْمُثَلَّ مَدُ اللَّنَي حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ مُمَرَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَسْتَأَذَنَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ (١٣) مَوْتَهَا عَلَى عالْشَةَ وَهِي مَنْلُوبَة ، قَالَتْ أَخْشَى أَنْ رُيْدِي عَلَى ، فَقَيِلَ أَنْ عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَمِنْ وَكُجُوه

(۱) شأل (٢) قالت (٣) بَابُ قَوْلِهِ (٤) الآية<u>َ</u> (٠) حدثنا اب کاب (v) [Ki (۸) أخبرنا (٩) آبن يُوسَفَ مديد ((۱۰) تاول (۱۱) تياب رُدَّ) الْآيَةَ رين) فكيل

السُهْمِينَ، قالتِ الْدُنُوا لَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟ قِالَتْ بِخَيْر إِنِ التَّقَيْتُ (') ، قالَ فَأُنْتِ بِخَيْر إِنْ شَاءَ اللهُ رَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْ وَلَمْ يَنْكُحْ بِكُراً خَيْرا فَيْراكِ ، وَنَرَلَ عُدْرُكِ مِنَ السَّاء ، وَدَخَلَ أَبْنُ الزُّبِيرِ خِلاَفَة ، فقالَت دَخَلَ أَبْنُ عَبّاسِ قَائَلَى عَلَى عَدُ الْمُنَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِشِياً منْسِيًا ، وَرَضَ اللهُ عَنْ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدِّنَنَا أَبْنُ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ أَنَّ أَبْنُ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ('' أَسْتَأْذَنَ عَبْدُ الْجَيدِ حَدِّنَنَا أَبْنُ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ أَنَّ أَبْنُ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ('' أَسْتَأْذَنَ عَنْ اللهُ عَنْهُ ('' أَسْتَأْذَنَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

حَصَّانُ رَزَانُ مَا تُرَنَ بِرِيبَةً وَتُصْبِحُ غَرْقَى مِنْ كُومِ الْغَوَافِلِ قالَتْ لَكُونِ أَنْتَ \* (1) وَيُبَيْنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٍ حَكِيمٍ حَرَّفَى (٧) مُمَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي ۗ أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي الضَّفْي عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقالَ :

حَصَانُ رَزَانُ مَا تُرَنَّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ عَرْثَى مِنْ لُومِ (١٨) الْغُوَافِلِ قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِينَ مَثِلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِي تُولًى لَا لهُ وَالَّذِي رَسُولِ اللهِ كَرْبُهُمْ فَقَالَتْ وَأَيْ عَذَابِ أَشَدْ مِنَ الْعَلَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرِيبُهُمْ فَقَالَتْ وَأَيْ عَذَابِ أَشَدُ مِنَ الْعَلَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَذَابُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَى اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَي اللهُ نِيْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَأَنْهُمُ لاَ تَعْلَمُونَ ، وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ وَأَنْ اللهَ رَوْف رَحْمَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ وَاللّهَ فَلْ اللهُ وَاللّهُ وَلُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

مَّ (۱) أُبِقِيتُ (۲) كندًا بإفراد الضمير في اليونينية اليونينية

(۲) تباب

 عوله • كذا في النسخ بالهامش بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه

عند آلياً (٤)

هـــــ (٥) قال صم

وم (٦) مالية

صيع (٧) حدثنا صد

(۱) دِماءِ

(١٠) الآية الى نوله رؤف إ رحيم

> لا (١١) تَشْبِعُ نَظْهَرَ

(١٢) وَتَوَّوُّلُهُ وَ لَا يَأْ أَتَّلِي

يُؤْنُوا أُولِي القُرْبُني وَالْمَاكِينَ (١) وَالْهَاجَرِينَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَمْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تَحَبُّونَ أَن يَنْفِرَ اللهُ لَـٰكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي خَطِيبًا فَنَشَهِّدَ خَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ: أَشِيرُوا عَلَىَّ فِي أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوهِ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَٱللَّهِ مَا عَلِيْتُ عَلَيْهِ مِنْ سَوْمِ قَطُّ ، وَلاَ يَدْخُلُ كَبْيِّي قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا (٢) عاضِرْ"، وَلاَ غِبْتُ (") في سَفَرِ إِلاَّ غابَ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ أَنْذَنْ لِي يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنْ نَضْرِبٌ أَعْنَانَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أَمْ حَسَّانَ أَبْنِ ثَايِتٍ مِنْ رَهُ طِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَا وَٱللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْس مَا أَحْبَيْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَانَهُمْ حَتَّى كَادَ إِنَّنَّ " يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ِ شَرّ في المَّسْجِدِ وَمَا عَلِيْتُ ، قَالَمُا كَانَ مَسَاءٍ ذَٰلِكَ الْبَوْمِ خَرْجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمِعِي أَمُ مِسْطَح إِفَعَاثَرَتْ وَقَالَتْ تَعَسِى مِسْطَحْ، فَقُلْتُ أَى أُمِّ تَسْبِّينَ أَبْنَكِ وَسَكَنَّت مُ عَمْرَتِ الثَّانِيةَ فَمَا لَتْ تَمَسَ مِسْطِحٌ فَفُلْتُ كَمَا ﴿ تَسُبِّينَ أَبْنَكِ ﴿ مُمَّ عَمَّرَتِ الثَّالِيَّةَ فَقَالَتْ تَعَسَى مِسْطَحْ فَأَنْتُهَنَّهُما فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلاَّ فِيكِ فَقُلْتُ فَ أَى شَأْ فِي قَالَتْ فَبَقَرَتْ لِي الْحَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَٰذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَاللَّهِ فَرَجْعَمْتُ إِلَى سَبْقِي كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلاَ كَيْبِرًا، وَوُعِكْتُ (٧) فَقَلْتُ (٨) رِرَسُولِ اللهِ مَلِكَ أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسِلَ مَعِي الْفُلاَمَ فَدَّخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ في السَّفْلِ وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقِرْزُأَ ، فَقَالَتْ أُنِّي مَا جاء بك يَا بُنَّيَّةُ ؟ عَأَخْبَرَ ثَهَا وَذَ كُونَ لَهَا الْحَدِيثَ وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مِثْلَ (١) ما بَلَغَ مِنْي فَقَالَتْ يَا (١٠)

بْنَيَّةُ خَفَّضِي (١١) عَلَيْكِ الشَّأْذَ عَإِنَّهُ وَاللَّهِ كَفَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ (١٢) حَسْنَا أَهُ عِنْدَ رَجُلِ

كوله أبنوا روى من الأصلى يتشديد الباء وروى أنبوا بتدريم النون وشسدها أيضا انظر القسطلاني

(١) الىتولە واللىغنوررىم

li (r) (۲) كُنْتُ

(٤) كادَ يَكُونُ

(ه) صُع أَى أَم آ مِع كذا صورة ما بالهامش في

(۱) فَتَكَنَّتْ

(٧) ضم الواو من الفيرع
 مدة

(۸) وثلت

(۹) الذي

(١٠) أَيْ بُنْلَةً

(۱۱) خَلَّىٰ

(١٢) ليس في نسمخ اللط للذى معناقط بعد لنظآ اسِأة (۱) فأستغبر أنه (۲) فتال (۲) يا بنية (۲) يا بنية (۵) خادمي (۵) تستخيي (۵) تشات له (۷) ولند (۸) إلى فكه

يُحِيُّهَا لَمَا ضَرَائُهُ إِلاَّ حَسَدْتَهَا وَقِيلَ فِيهَا وَإِذَا هُوَ كُمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنَّى ، قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِدِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّك وَاسْتَعْبَرُتُ (١) وَ بَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْ تِي وَهُو فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّى ما شَأْنُهَا ؟ قالَتْ بَلَنَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قالَ (٢) أَفْسَمْتُ عَلَيْكِ أَىْ (٢) بُنَيَّةُ إِلاَّ رَجَعْتِ إِلَى يَبْتِكِ فَرَجَمْتُ وَلَقَدْ جَاء رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّة كَيْتِي فَسَأَلَ عَنَّى خَادِمَتِي ( ) فَقَالَتْ لاَ وَأُلَّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلاَّ أَنَّهَا كانَتْ تَر ْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَنَأْكُلَ خَبِيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا ، وَأَنْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَصْدُقِي رَسُولَ ٱللهِ عَرْكَةِ حَتَّى أَسْفَطُوا لَهَا بِهِ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاّ مَا يَعْلَمُ الصَّا أَيْءُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ ، وَ بَلَغَ الْامْنُ إِلَى ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَان ٱللهِ وَٱللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْي قَط، قالَتْ عائِشَة ، فَقُتِلَ شَهيداً في سَبيلِ ٱللهِ قَالَتْ وَأَصْبِحَ أَبُواىَ عِنْدِى قَلَمْ يَزَالاً حَتَّى دَخَلَ عَلَى ۗ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ وَقَدْ صَلَّى الْمَصْرَ ، ثُمُّ دَخَلَ وَقَدِ أَكْتَنَفَنِي أَبُوَاىَ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ: يَا عَائِشَةُ إِن كُنْتِ قَارَفْتِ سُواً أَوْ طَلَمْتِ فَتُولِي إِلَى ٱللهِ وَإِنَّ ٱللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ ، قالَتْ وَقَدْ جاءتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار فَهْيَ جَالِسَةٌ ۚ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ أَلاَ تَسْتَحِي (٥) مِنْ هٰذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْ كُرَ شَيْئًا ، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَا لَتَفَتْ إِلَى أَبِي ، فَقُلْتُ (٦) أَجِبْهُ ، قالَ فَاذَا أَقُولُ ، فَأَلْفَقَتْ إِلَى أُمِّى ، فَقُلْتُ أَجِيدِهِ ، فَقَالَتْ أَقُولُ ما ذَا ، فَلَمَّا كُمْ يَجِياهُ ، نَشَهَّدْتُ فَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَةُ ، ثُمْ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ : فَوَاللَّهِ لَئُنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى لَمْ أَفْعَلْ ، وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ ، ماذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُم لَقَدْ (٧) تَكَلَّمْتُمُ بهِ وَأَشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ ، وَإِنْ قُلْتُ إِنَّى (٨) فَعَلْتُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي كَمْ أَفْعَلَ لَتَقُولُنَّ

قَدْ بَاءِتْ بِهِ عَلَى نَفْسِماً ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا ، وَٱلْتَمَسْتُ أَسْمَ يَعْقُوبَ فَلْمُ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ : فَصَبّرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ماتَصِفُونَ . وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ أَبْشِرِي يَاعالِشَةٌ فَقَدْ أَنْزِلَ ٱللهُ بَرَاءَتَكِ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ عَضَبًا ، فَقَالَ لِى أَبَوَاىَ قُومِي إِلَيْدِ ، فَقُلْتُ وَاللهِ (١) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْمَدُهُ وَلاَ أَحْمَدُكُما ، وَلَكِنْ أَحْمَدُ ٱللَّهَ الَّذِي أَنْزُلَ بَرَاءِتِي لَقَـــدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرُ مُمُوهُ وَلاَ غَيِّن مُمُوهُ ، وَكانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ أَبْنَةُ جَحْس فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِدِينِهَا ، فَلَمْ تَقُلُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا أُخْتُهَا خَمْنَةُ فَهَلَكُتْ فِيمَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي يَنَـكَلُّمُ فِيهِ (٢) مِسْطَحُ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمَنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ۖ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَ يَجْمَعُهُ وَهُو الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ ، قالَتْ فَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَتَم مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَلَا يَأْنَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ (" إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، يَعْنِي أَبَا بَكْرِ ، وَالسَّمَةِ أَنْ يُو ْنُوا أُولِي الْقُرْ لِي وَالْمَتَاكِينَ ، يَعْنِي مِسْطَحًا ، إِنَّى قَوْلِهِ ؛ أَلَّا تَحْيِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ ۖ رَحِيمٍ ، حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْدٍ بَلَى وَاللَّهِ مَارَّبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُ أَنْ تَنْفِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانُ يَصْنَعُ \* ( ) وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُسُرِ هِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ \* وَقَالَ أَتْمَدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبى عَنْ يُونُسَ قَالَ أَيْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ ٱللهُ نِسَاء اللهَاجرَاتِ الْأُوَّلَ لَكَ أَنْزَلَ اللهُ : وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمُرِ هِنَّ عَلَى جُيمُوبِينً ، شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَأَخْتَمَرْنَ بِهِ (0) حَرْشَنَا أَبُو مُعَيِّم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعِ عَنِ الحَسن أَنْ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَبْبَةً أَنَّ عالْشَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نُرَّلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُنْرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ أَخَذْنَ أُزْرٌهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبل

(۱) لا و الله (۲) به (۳) و السعّة (٤) باب (٤) باب (٤) باب الله عنوان مامن النسخ بالحرة بلارتم ولا (٥) بها،

الحَوَاشِي فَأْخْتَمَرْنَ بهَا .

( ( الفَرْقانُ (١) )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هَبَّاءً مَنْثُورًا مَا تَسْفِيبِهِ الرِّيخُ ، مَنذَ الظِّلُّ مَابَيْنَ كُلُوعِ الْفَجْر إِلَى مُطلُوعِ الشَّمْسِ ، سَأَكِنا دَامًّا ، عَلَيْهِ دَلِيلاً مُطلُوعُ الشَّمْسِ ، خِلْفَةً مَنْ فاتَهُ مِنَ اللَّيْل عَمَلُ أَدْرَكَهُ إِلنَّهَارِ أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْل . وَقَالَ الْحَسَنُ: هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا (٢) في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ (١٠) أَنْ (١٠) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ (١٠) أَنْ (١٠) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ مُبُورًا وَيْلًا وَقَالَ غَيْرُهُ السَّعِينُ مُذَ كُن وَالتَّسَعْنُ وَالِاصْطِرَامُ (٠) مِنْ أَنْ التُّوعَّادُ الشَّدِيدُ ، ثُمْ لَى عَلَيْدِ تُقْرَأُ عَلَيْدِ ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَكُ ، الرَّمْ الْمَدْنُ المَا عَلَيْدِ الْعَدِنُ التَّوَقَادُ الشَّدِيدُ ، ثُمْ لَي عَلَيْدِ الْعَدِنُ الرَّمْ الْمَعْدِنُ الرَّمْ الْمَعْدِنُ الرَّمْ الْمَعْدِنُ الرَّمْ اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ ال جَمْلُة (٢) رِساسَ ، ما يَعْبَأُ (٧) يُقَالُ ما عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا ، لاَ يُسْتَدُ (١٥) بِهِ ، غَرَاماً هلا كا وَقَالَ نَجَاهِدٌ : وَعَتَوْا طَغَوْا . وَقَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ (٥) : عانيَةٍ عَتَتْ عَن (١٠) الخَرَّانِ ال ﴿ (١١) اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُبُخُوهِهِم ۚ إِلَى جَهَنَّمَ (١٢) أُولَٰتِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَصَلُ سَبِيلًا ۗ (٨) أَىٰ كُمْ تَعْسُدُ ۖ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ مُحَمِدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فَتَاذَة حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا نَبِيَّ ٱللهِ يُحْشَرُ الْكَافِيُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قادِراً (١٣) عَلَى أَنْ كُيْشِيَةً عَلَى وَجْهِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا ﴿ (١٤) وَالَّذِينَ لَآيَدْعُونَ مَتَ ٱللهِ إِلْهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ (١٠) أَلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقَّ وَلاَّ يَزْنُونَ وَمِينْ يَفْمُلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، الْمُقُوبَةُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ مُفْيَانَ قالَ حَدَّثَني مَنْصُورْ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَى وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ أَللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُثِلَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي أَيْ الدُّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبُرُ قَالَ أَنْ تَجِعْلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَى خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ ثُمَّ أَنَّ

(٦) وَذُرِّيًّا تِنَاقُرُّةُ أَعْثُنَ

(y) [K]

(١٢) قادر

(1٤) بَابُ قُوْلَامِ

(١٠) الآية يَالَقُ لَامًا

تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْمَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ (١) تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ ، قَالَ وَنَزَلَتُ هُذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِينَ لاّ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلْهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي جَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْخَقْ (؟ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَأَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ بْن ر. بين سعم (٠) وقع فَ البونينية مدينية اللهِ بَنَ اللهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلا (٣٠ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّي ، فَقَالَ سَمِيدٌ قَرَأْتُهَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى "، فَقَالَ هُذِهِ مَكِّيَّة "نَسَخَتْهَا (') آيَة "مَدَنِيَّة "( )، الَّتِي في سُورَةِ النِّسَاءِ حَرِيثَى (٦٠) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ مَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ ٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُنُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ (٧) فِيهِ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ نُرَّلَتْ فَي آخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ ۚ يَنْسَخُهَا شَيْءٍ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا (٨) مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَمَالَى : فَخَرَاوُهُ جَهَنَّمُ . قَالَ لاَ تَوْبَةَ لَهُ . وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخرَ .. قالَ كانَتْ هذهِ في الجَاهِلِيَّةِ \* (٩) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانَا حَرِّشُ استَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ أَنْي جُبَيْرِ قَالَ قَالَ أَبْنُ أَبْزَى شَيْلَ (١٠) أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْ لِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مْتَعَمِّدًا ۖ فَجَزَاوَٰهُ جَهَنَّمُ (١١) . وَقَوْ لِهِ : وَلاَ (١٣) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِلَّا (١٢) والنَّين لا (١٣) رُوَّمُن اللَّهِ عِلَى بَلَغَ إِلاَّ مَنْ تَأْبَ (١٣) فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قالَ (١٤) أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَنْنَا بِاللَّهِ (٥٠) وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَنَيْنَا الْفَوَاحِش، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِمًا ، إِلَى قَوْلِهِ: غَفُورًا رَحِيمًا ۞ (١٦) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِمًا (١٧) قَأُولَٰ إِنَّكَ أَيْدُكُ ٱللَّهُ سَبِّئَا تَهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ

لَا (1) ثم أن ص (٢) وَالْأَيَرْ نُونَ (٢) والَّذين لا (٤) يعني نسختها (٦) حدثنا الا (۷) فَكَـٰخَكُتْ (٨) عَنْ مَنْصُورٍ (٩) كاك قوله. كذا بالجرة في هامش النسخ بلا رةم ولا تصحيح كتبه مصححه (١٠) سَأَلَ . فعلا ماضياً قال القسطلاني كذا في الفرع كأصلهوقال الحافظ ابن حجرسل بصيغة الامر وهو كذلك في هامش الاصل را1) خالدا فيما (١٤) فقال (١٥) وقد

(17) كاك

قَصِ (۱۷) الآية

الله غَفُورًا رَحِيًّا مِرْشُ عَبْدَانْ أَخْبَرَ نَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ أَمْرَنِي عَبْدُ الرَّ هُنُنِ بْنُ أَبْرَى أَنْ أَسْأَلَ ٱبْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَاتَهُنَّ الآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنِا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا نَنَيْ ، وَعَنْ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ، قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ \* (١) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً (٢) هَلَكَةً (٣) مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْم يِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّىنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَثُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ خَمْسُ قَدْ مَضَيْنَ اللَّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَاللّزامُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا .

## ( ( السُّعَرَاءِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَبْعَنُونَ تَبْنُونَ ، هَعَنِيم يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ ، مُسَعَّرِينَ اللَّيْحُورِينَ (٥) لَيْنُكُمُّ (١) وَالْايِّنُكُمْ تَجْمُ أَيْكَةٍ وَهِي جَمْعُ (٧) شَجَرٍ ، يَوْمِ الفَّالَّةِ إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ ، مَوْزُونِ مَعْلُومٍ ، كَالطَّوْدِ الْجَبَل (^ ) ، الْشِّرْذِمَةُ طَائِفَةٌ قَليلَةٌ ، في السَّاجدينَ الْمُصلِّينَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ كَأَنَّكُمْ (٥٠) ، الرِّيمُ الْأَيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ وَجَمْعُهُ رِيَعَةٌ وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُ (١٠) الرَّيَعَةِ ، مَصَانِعَ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوْ مَصْنَعَةٌ ، فَرِهِ بِنَ (١١) مَرِحِينَ ، فارِهِ بِنَ بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ فارِهِ بِنَ حاذِقِ بِنَ ، تَعْشُوا (١٢) أَشَدُ الْفَسَادِ ، عاثَ (١٣) يَعِيثُ عَيْثًا ، ٱلْجُبِلَّةَ الْحَلْقُ ، جُبلَ خُلْقِ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجبلاً وَجُبْلاً يَعْنِي الْخَلْقَ (١٤) \* (٥٠) وَلاَ تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ النَّهُرَىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى (١٠) أَبَاهُ يَوْمَ (١٠) بَابَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ ، الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَارَةُ مِرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّنَنَا (١١٠) أَخِي عَنِ أَنْ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المُفْبُرِيِّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّة

(۱) آرِ آباً

(٦) أَىٰ هَلَكَةً

(١) وَاللَّيْكُةُ

(٧) تجميع ُ الشَّجَرِ

(١) كالجبل وقال (١) غيره لَشِوْذِمَهُ

أَكْنَاهُ الْأَيْكَةُ (١)

وهجي الغيضة

(۱۰) و احياه ريعة

١٠ وَاحِدُهِا رِيْعَهُ \*

(١١) فَرِحِينً

(۱۲)[هو

(۱۲) و عات

(١٤) قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ

(١) هده الجنة ألحقت عا تياما في هامش السنج بالتريج

قَالَ يَكُقُ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَني أَنْ لاَ ثَخْذِنِي (١) يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ ٱللَّهُ : إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ (٢) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِانِيَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ أَلِنْ جَانِبَكَ مِرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْن غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى كَمَرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ لَمَّا تَرَكَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرِبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ مَرْ عَلَى الصَّفَا لَجْعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهِرْ يَا بَنِي عَدِي لِيُطُونِ قُرَيْشِ حَتَّى أَجْنَمَعُوا لَجْعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولاً لِيَنْظُرَ ماهُو ٓ فِحَاء أَبُوكُمْب وَفُريْش فَقَالَ أَرَأَ يُتَكُمْ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقٌ ؟ قالوا نَعَمْ ، ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا ، قالَ قَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو لَهُ بِ تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهُ لَذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَ وَتَبّ ما أُغْنَى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ حَرْثُ أَبُو الْيَمانِ أَخْبَرَ الْشَعَيْبُ عَن الزَّهْرِيِّ قال أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ المسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قالَ قام رَسُولُ اللهِ عَلِيُّهُ وَيِنَ أَنْزَلَ اللهُ : وَأَنْذِرْ عَسْيِرَ لَكَ الْأَقْرَبِينَ ، قالَ يَا مَعْشَرَ فُرَيْشِ أُو كَلِمَةً تَحْوَهَا أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَيَا (" صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَيَافاطِمَةُ بنْتَ مُمَّدٍ والله من الله عن من مالي لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا \* تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُلُنَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ . ( (النَّمْلُ (٥٠٠) النَّمْلُ (٥٠٠)

ميع (٤) سورة ص

(٠) بسم الله الرحمن الرحيم

قالصَّرْحُ الْقَصْرُ وَتَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : وَلَمَا عَرْشُ سَمِيرُ سَكَرِيمٌ حُسُنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَ الشَّنِ (1) مُسْلِمِينَ طَائِعِينَ ، رَدِفَ أَثْتَرَبَ ، جامِدَةً قَاعَةً ، أَوْزِعْي الصَّنْعَةِ وَغَلاَ الشَّرْعُ الصَّرْعُ بِنْ كَاتُهُ الْجَعْلْنِي . وَقَالَ ثُمَا هِنْ : نَكِرُوا غَيْرُوا ، وَأُوتِينَا الْمِلْمَ يَقُولُهُ سُلَيْانُ الصَّرْعُ بِنْ كَاتُهُ مَا خَصْرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْانُ الصَّرْعُ بِنْ كَاتُهُ مَا خَصَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْانُ الصَّرْعُ بِنْ كَاتُهُ مَا خَصَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْهَانُ قَوَادِيرَ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ (1)

( ( القَصَصُ )

كُلُّ شَيْءٍ هَا لِكَ ۚ إِلا وَجْهَهُ إِلاَّ مُلْكُهُ ، وَيُقَالُ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١) الْأَنْبَاءِ الْحُجَجُ \* (١) إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاهِ صَرَتُ اللهُ الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاهُ جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ وَعَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُنْدِرَةِ فَقَالَ أَىٰ عَمَّ قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ كَالِمةً أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً أَتَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْطَّلِّب فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي مَهْ مِنْ عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ بِيلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمْهُمْ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَلِى أَنْ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِ وَاللهِ لَأَسْنَعْفُرِنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ مَا كَانَ لِلنِّي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ . وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَنِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْدِ إِنَّكَ لاَ مَهْدِى مِنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مِنْ يَشَاءِ \* قَالَ أَبْنُ عَبَّاس : أُولِى الْقُوَّةِ لا يَرْ فَمُهَا ، الْعُصْبَةُ مِنَ الرَّجالِ ، لَتَنُو ۚ لَتُنْقِلُ ، فارِغاً إِلاَّ مِنْ ذِكْرِ مُوسَى ، الفَرحِينَ المَرحِينَ ، قُصِّيهِ أُنَّبِ مَ أُثْرَهُ ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقَصَّ الْكَلاَمَ ، نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدِ عَنْ جَنَا بَهِ وَاحِدْ وَعَن أَجْتِنَابِ أَيْضًا ، يَبْطِينُ وَ يَبْطُسُ ، يَأْ تَمِرُونَ يَتَشَاوَ رُونَ ، الْمُدْوَانُ وَالْمَدَاءِ (٦) وَالتَّمَدِّي وَاحِيدٌ ، أَنِّسَ أَبْصَرَ ، أَلْحُذُونَهُ وَطَعَةٌ

ه ه<sup>ار</sup>ن (1) بأتونى

(۲) إِيَّاهَا

(۲) سورة الفصص بسم الله الرحم · وق لمسسخة له تاديم البسمة على سورة

من و ط

(1) فَعَمَيِتُ عَلَيْهِمُ (٠) فوله · كذا ق السخ

 (4) فوله • (11 ق السخ بالجرة في بيان امدها عطفة

بَابُ قَوْ الهِ

(1) لم يضبط المين في العرج كأصله وضبطها الفسطلاني والفتح كبعض العروع بالفتح والصحيف وق العرج المسكى بالضم والسكس عَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَبْسَ فِيهَا لَمْبُ ، وَالشَّهَابُ فِيهِ لَمَبُ ، وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسُ الجَانُ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ ، رَّدْأُ مُعيِناً . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : يُصَدِّرُ قُدنِي . وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُ السَنْمِينُكَ ، كُلَّمَا عَزَّرْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضَّداً ، مَقْبُوحِينَ مُهْلَكِينَ ، وَصَّلْنَا ا يَيَّنَّاهُ وَأَ تَمَنْنَاهُ ، يُجْلَى بُحِلْمَ ، بَطِرَتْ أَشِرَتْ ، فِي أُمْهَا رَسُولًا ، أَمُّ الْقُرَى مَكَّة وَمَا حَوْ لَمَا ، ثُكُنِ ثُخُنِي ، أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ أَخْفَيْتُهُ ، وَكَنَنْتُهُ ۚ أَخْفَيْتُهُ ۗ وَأَظْهَرْتُهُ وَ يُنكَّأَنَّ ٱللَّهُ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، يُوسَعُ عَلَيْدِ ، (٤) وَقَالَ غَنْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ \* (١) مَرْثُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ اَا يَعْلَى حَدَّ نَنَا سَفْيَانُ الْمُصْفُرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاسِ: لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ . قَالَ إِلَى مَكَّةَ . ( الْعَنْكَبُوتُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ : وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ضَلَلَةً (٢) فَلَيَعْآمَنَ اللهُ ، عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ إِنْمَا هِيَ عِمَنْزِلَةِ فَلْيَمِينَ اللهُ ، كَفَوْلِهِ : لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ (٥) ، أَنْفَالاً مَعَ أَنْقَالِهُم (٥) أزوارهم .

( (٧) الم عُلِبَتِ الرُّومُ )

فَلا يَرْ بُو (^، مَنْ أَعْطَى ( ) يَبْتَغَى أَفْضَلَ فَلاَ أَجْرً لَهُ فِيها قَالَ مُجَاهِدٌ يُحْبَرُونَ الْمُنْعَمُونَ ، يَهْدُونَ يُسَوُّونَ الْمُضَاحِعَ ، الْوَدْقُ الْمَطَلُ . قالَ أَنْ عَبَّاس : هَلْ لَكُمْ (١) عَطَيَّةً يَيْنَغُوانْضَلَ ۗ مِمَّا مَلَكَتْ أَعَانُكُمْ فِي الْآلِمَةِ وَفِيْهِ تَخَافُونَهُمْ أَنْ يَرِثُوكُمُ كَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ ﴿ بَمْضًا ، يَصَّدُّعُونَ يَتَفَرَّ قُونَ ، فَأَصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ شَمْفْ وَضَعْفْ لَغَتَانِ وَقَالَ نَجَاهَدُ السُّواَّى الْإِساءَةُ جَزَاءِ الْسِيئِينَ حَرَّتُ عَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّتَنَا (١٠٠ سُفْيَانُ حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ بَيْنَهَا رَجُلُ يُحَدِّثُ في كِنْدَةَ فَقَالَ يَحِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَيَأْخُذُ بِأَسْاعِ الْنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ

(1) كَالْبُ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ ۚ آنَ الآيَةُ (٢) سُورَةُ الْمَنْكَبُوتِ معة بسم الله الرحمن الرحيم وقال (٢) ضَلاَلَةً

يۇنغى ۋالچى واجد

(٥) مِنَ الطُّيْدِ

(١) أَوْزَاراً مَعَ همه المراجة الراوم بيشم

<u>الله الرَّحْنِ</u> الرَّحِيمِ ا

٧ سُورَةُ أَلَّمَ عُلْمَتِ

(١٠) عَنْ سُعْبَانَ

كَهَيْئَةِ الزَّكَامِ فَفَرَعْنَا ، فَأَنَيْتُ أَبْنَ مَسْعُودِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ ، كَفِلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنَّ يَقُولَ لِلَا لَآيَهْ لَمْ (١) لاَ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ الله قالَ لِنَبِيِّهِ عَلِيَّةً قُلْ ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرِ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَوْا عَنِ الْإِسْلاَمِ فَدَعا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلِيَّ فَقَالَ اللَّهُمُ أُعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكْلُوا اللَّيْنَةَ وَالْمُظِامَ ، وَ يَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ كَهَيْئَةِ ٱللَّهْ خَانِ خَمَّاءَهُ أَبُوسُفُيَّانَ فَقَالَ يَا نُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا (٢) بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ فَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا قَادْعُ ٱلله ، فَقَرَأ الله الله أعلم فَأَرْ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخانٍ مُبِينٍ ، إِنِّي قَوْلِهِ عائِدُونَ . أَفَيْكُمْشُفُ (\*) عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِم ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ نَبْطِيشُ ال الْبَطْشَةَ الْكُنْرَى يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلِزَاماً يَوْمَ بَدْرٍ ، الْمُ غُلِبَتِ الرُّومُ ، إِلَى سَيَغْلِبُونَ ، وَالرُّومُ قَدْ مَضَّى \* ( ) لَا تَبْدِيلَ لِخَانِ اللهِ لِدِينِ اللهِ ، خَلْقُ الْأُوَّلِينَ دِينُ الْأُوَّلِينَ وَالْفِطْرَةُ الْإِسْلاَمُ مِرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفُطِرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُعَجِّسانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءٍ، ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ الَّذِهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَلَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ.

( أَنْ لَقْمَانُ )

لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْم مَظَيم ﴿ صَرْتُ الْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا جَرَير ﴿ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رسُولِ ٱللهِ

عَنِيْهُ وَقَالُوا أَيْنَا كُم ۚ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ ۚ بِظُلْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْكَ إِنَّهُ لَيْسَ بذَاكَ '' أَلاَ نَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِأَ بْنِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ \* (\*) إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ حَرِيْنِ " إِسْ اللَّهُ عَنْ جَرِيرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ (' رَجِلُ يَمْشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ الْإِيمَانُ : أَنْ ثُوَّمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتْهِ (\*) وَ رُسُلِهِ وَلِقَالُهِ وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ ، قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِسْلاَمُ ؟ قالَ الْإِسْلاَمُ : أَنْ تَعْبُدَ ٱللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُوثِّتِي الزَّكاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ : أَنْ تَمْبُدَ ٱللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ ، قالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ ما المَسْوَّلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدَّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ (٢) رَبَّتُهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها ، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاة الْعُرَاةُ رُومُنَ النَّاس ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في خَسْ (٧) لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنذِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فى الأَرْحامِ أَنْمَ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوا عَلَى ۖ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَو اشَيْنًا فَقَالَ هَٰذَا جِبْرِيلُ جاء اليُعلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ مِرْشُ (١٠) يَحْنِي بْنُ سُلَيْهانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِ قالَ حَدَّثَنَى مُحَرُّ بْنُ مَحَدِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُحَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ مَفَاتِيتُ (١) الْنَيْبِ تَخْسُ، ثُمَّ قَرَأً: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

### ( (١٠٠ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَهِينِ صَعِيفٍ ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ ، صَلَّنَا هَلَـكُنْا. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْحِرُرُ الَّتِي لاَّعُظَرُ (١٠) إِلاَّ مَطَرًا لاَ مُينْنِي عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ (١٠) نُبَيِّنُ ﴿ (١٠) فَلاَ تَعْلَمُ الْحِرُرُ الَّتِي لاَ تُعْطَرُ (١٠) فَلاَ تَعْلَمُ

(۱) بذلك و (۲) كَابُ قُولِهِ (۲) حدثنا (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) و كُذَّهُ و (۱) و كُذُهُ و (۱) و (۱

(١٢) كَهُو بُسَانًا

(١٢) بَابُ قُو ْلِيِّر

نَفْسٌ مَا أُخْفِي كَمْمُ (١) حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ قالَ قالَ اللهُ تَبَارَك (٣) وَتَمَالَى : أَعْدَدْتُ لعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِتٌ وَلاَ خَطَرَ عَلَى ا قَلْبِ بَشَرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْنِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْنُنُ \* وَحَدَّثَنَا (\*\*) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ اُللَّهُ مِثْلَه قيلَ لِسُفْيَانَ رِوَايةً قالَ فَأَىُّ شَيْءٍ \* (\*) قالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ الْ (٤) وَالَّهُ أبِي صالح قِرًا أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَّاتِ (°) مَرَثَىٰ (٦) إِسْطَى بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسِامَةَ (٥) قُرَّاتِ أَعْيُنِ عَن الْأُ مُمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَلْكِيدٍ يَقُولُ (٦) حِدْنا ٱللهُ تَمَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِخِينَ مَا لاَعَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر ، ذُخْراً بَلْهَ (٧) ما أُطْلِعْتُمْ (١٨) عَلَيْهِ، ثُمُّ قَرَأً : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْنَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْلَنِ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩)

( (١٠٠ الْاخْزَابُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَياصِيهِمْ قُصُورِهِمْ ﴿ (١١) صَرَتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ فُلَيْحَ ۚ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي النَّبِي الْوَمِنِينَ هُرُ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَالِيُّهِ قالَ مامِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أُوْلَى (٢٣) النَّاسُ بهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَقْرَوا إِنْ شِئْتُمْ : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . فَأَيْمَا مُؤْمِنِ تَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، فإِنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْ تِنِي وَأَنَا (١٣) مَوْ لاَهُ \* (١١) أَدْعُو هُمْ لِآبَائِهِم (١٠٠ مِرْثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَزِيْرِ بْنُ الْخُتَّارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قالَ حَدَّثَنَى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ ا

(١) مِنْ قُرَّةِ أَعْانِي

(۲) عن وج<u>ل</u>

(٢) حدثناعلى قالحدثنا

ص ش د قال على وحدثنا سفيا**ن** 

مُعَاوِيَّةً عند ه

مِنْ أَنْفُسِهِمْ حَدَّثَنَا

(١١٣) أُولَى مَا

(12) بَابْ

أَنْ مَمْدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : أَدْعُونُهُ لِآبَاتُهِم مُوَ أَقْسَط عِنْدَ ٱللهِ ۞ ﴿ فَانْهُم مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلاً ، نَحْبَهُ عَهْدَهُ ، أَقْطَارِهَا جَوَا نِبْهَا ، الْفِيْنَةَ لَآتَوْهَا لَأَءْطَوْهَا حَرِثْنَ (٢) مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا (٣) مُمَّذُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَ نُصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُرَى هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في أَنس بن النَّضْرِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْدِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شَمُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ أَنْ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا الصَّنْفَ في المَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ (1) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرُونُهَا لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ إِلاَّمَعَ خُزَ أَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ النَّذِي جَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ سَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا ٱللهُ عَلَيْهِ \* (٥) قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْيُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الذُّنيَّا وَزِينَهُمَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعْكُنَّ (") وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جِيلاً (٧)، التَّبَرُّجُ أَنْ تَخْرِجَ عَاسِنَهَا، سُنَّةَ ٱللهِ أَسْتَنَّهَا جَعَلَهَا مَرْثُنا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِّ يَلِّكِ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءِهَا حِينِ أَمَرُ ( اللهُ أَنْ يُخَلِّيرَ أَزْوَاجَهُ ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ إِنَّ فَقَالَ إِنِّي ذَا كُرْ لَكِ أَنْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ (" نَسْتَعْجلي حَتَّى نَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَافِهِ ، قالَتْ ثُمَّ قالَ إِنَّ ٱللَّهَ قال : يَا أَيُّا النِّيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ فَنِي أَىَّ هَٰذَا (١٠) أَمْنَتَأْ رِمُ أَبَوَى عَإِنِّى أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ \* (١١) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِالْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا . وَقَالَ تَتَادَةُ وَأُذْكُرْنَ مَايُسْكَى فِي يُبُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَٱلْحِيْثَانَيْةِ . الْفُرْآنِ (٧٠ وَالسُّنَّةُ . وَقَالَ اللَّيْثُ:

(۱) باله (۱) المراق (

حَدَّثَى يُونسُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَامَةً بْنُ عَبْدِ الرَّجْن أَنَّ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيُّ مَرِيِّةِ قَالَتُ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ مَرَالَةِ مِرْفَعَ بِتَخْدِيدِ أَزْوَاجِهِ بَدَأُ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَا كُرْ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلَى ، حَتَّى نَستَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرِاقِهِ ، قالَت ثُمَّ قالَ إِنَّ أَللهُ (١) جُلَّ ثَنَاوُهُ قالَ : يَا أَيُّهَا النَّني قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا إِنِّي أَجْرًا عَظِيمًا قالَتْ فَقُلْتُ فَنِي أًىِّ هٰذَا أَسْتَأْمَرُ أَبَوَى ۚ، فَإِنِّى أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الآخِرَةَ ، قالَتْ ثُمَّ فَعَلَ | أَزْوَاجُ النِّيِّ مَرْكِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ \* تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ أَعْنِنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَاَمَةً وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ا عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ \* (٢) وَتُحْنِى في نَفْسِكَ مَا أَلَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْثُنِي النَّامِيَّ وَأَللهُ أَحْقُ أَنْ تَخْشَاهُ مِرْشُ (٣٠ مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورِ عَنْ حَمَّادِ أَنْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا تَأْبِتُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ هُذِهِ الآيةَ : وَتَخْفِي فى نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيدِ ، نَزَلَتْ فى شَأْنِ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ( ٤ جَمْش - وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ال \* (°) ثُرْجِيُّ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُوْءِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءِ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : تُرْجِئُ ثُوَّخِّرُ ، أَرْجِنْهُ أَخِّرْهُ مِرْشُ زَكَر ياد بنُ يَحْيُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قالَ هِشَام مُحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَة رَضِي ٱلله عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَعَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَانِ َ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَقُولُ أَبَّبُ المَرْأَةُ نَفْسَها ، فَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى: تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ وَمَن أَبْتَغَيّْتَ ممَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ ما أُرَى رَبِّكَ إِلاَّ يُسَادِعُ في هَوَاكَ مَرْتُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِم "الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عائيشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ يَسْتَأْذِنُ في يَوْمِ اللَّهِ أَوْ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَنْزِلَتْ هذه

الآيةُ : ثُرْجِي مَنْ تَشَاهِ مِنْهُنَّ وَتُونُونِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءِ وَمَن أَبْتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ كُمَّا مِا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانِ ذَاكَ إِلَىَّ فَإِنِّي لاَ أُرِيدُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَداً ، تَابَعَهُ عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عاصِماً \* (١) قَوْلُهُ لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامِ (١) غَيْرً نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَاْ طَعِمْتُمْ ۚ فَأَنْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْ لِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَأَنْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُمْ ا وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَـكُمُ أَنْ تُؤَذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكَيْحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَمْدِهِ أُبدًا إِن ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللهُ عَظِيًّا . يُقَالُ إِنَاهُ إِذْرَاكُهُ ، أَنَى يَأْنِي ٣ أَنَاةً ١٠ لَملَّ السَّاعَة تَكُونُ قَريبًا . إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَّنَّثِ قُلْتَ قَرِيبَةً ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَ بَدَلًا ، وَكُمْ ثُرُدِ الصَّفَّةَ ، نَزَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤَّنَّثِ ، وَكَذٰلِكَ لَفَظُهَا في الْوَاحْدُ وَالْإِنْنَيْنِ وَالْجَمِيمِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْيُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ (٥) يَمْنِي عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أُنس قَالَ قَالَ مُعَنُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ عَارِسُولَ اللَّهِ بَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحُجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيةَ ٱلْحِجَابِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُ حَدَّثَنَا مُمْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ سَمِمْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مِبْلَز عَنْ أَنَس أَنْ ِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ( ) جَحْش دَعا الْقُوْمَ فَطَمِيُوا ثُمَّ جَلِسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَكَ رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَهَاءِ النَّبُّ عَلَيْكِ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقُومُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَأَ نُطْلَقَتْ فِئْتُ، فَأَخْبَرُتُ النَّبَّ عَلِيَّ أَنهُم قَدِ أَنْطَلَقُوا ، جَنَاء حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُل ، فَأَنْقَ ٱلْحِجَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَأَنْزُل

(۱) بَابِ

(۲) إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَٰلِكُمُ وَ اللهِ عَظِماً

كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِماً • كدا

الى قوله عظیما • كدا

كتبه مصححه

(۳) بكسر النون فى اليونينية

والحسباح كنبه مصححه

والحسباح كنبه مصححه

عُ أَنَاةً فَهُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهُ اللهُ هُو آنَ اللهُ اللهُ

(۲) النّبِيّ (۳) إلى قو لله من وراه حيجاب (۵) بنت (۵) أدعو (٥) أدعو (٧) فأر فَعُولًا (٧) فأر فَعُولًا (٨) فيقلن (٩) والأحرى خارِ جَهُ (١٠) والأحرى خارِ جَهُ

(۱) بِنْتُ جَعْشِ رُضِيً

أَللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِّ الآيَةَ مَرْثُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَا أَعْلَمُ النَّاس بهٰذِهِ الآيَةِ آيَةِ ٱلْحِجَابِ لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ (" إِلَى رَسُولِ " ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ ، كَفَعَلَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ يَحْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ "" إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاء حِجَابِ فَضُّرُّبَ ٱلْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ مَرَرُثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مُبِي عَلَى النِّبِيِّ مَرْكِيَّةً بِرَيْنَبَ أَبْنَةِ " جَحْش بخُبْرْ وَلَمْمٍ فَأَرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًّا فَيَجِى \* قَوْمْ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيء قَوْمْ ۖ فَيَأْ كُلُونَ وَ يَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى ما أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا أَجِدُ أَجَــدًا أَدْعُوهُ (٥) ، قالَ (٦) أَرْفَعُوا (٧) طَعَامَـكُمْ ، وَ بَتِيَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، غَرَجَ النَّبِي عَلِيُّهُ فَأَنْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أُهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَّامُ وَرَحْمَةُ الله ، كَيْف وَجَدْت أَهْ لَكَ بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ ، كُلَّهِنَّ يَقُولُ كَلْمَنَّ كَمَا يَقُولُ لِمَا ثِشَةَ ، وَ يَقَلُنَ (٨) لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النِّيقُ عَإِنَّهُ عَإِنَّا ثَلَّاثُهُ مِنْ رَهُمْ في الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكِانَ إِلنَّبِي مَلِي شَدِيدَ الْحَيَاء فَوَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عائِشَةَ فَمَا أَدْرِي آخْبَرْ تُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرْجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً (١) وَأُخْرَى (١٠) خارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ ٱلْحِجَاب مَرْثُ إِسْ عُنَّ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْدِ السَّهْمَى حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أُنّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْ لَمُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ ٱبْنَةِ إِنَّ جَحْشِ فَأَشْبَعَ

النَّاسَ خُبْزًا وَكُما ثُمَّ خَرَج إِلى حُجَرِ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بنائه فَيُسَلِّمُ (١) عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَمُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجِعَ إِلَى يَبْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى مِمَ الْحَدِيثُ فَأَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتُهِ فَأَمَّا رَأَى الرَّجُلانِ آبَيَّ الله عَلِيَّ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَنَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرى أَنَا أَخْبَرُ ثُهُ بِمُنْرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّنْرَ كَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَأُنْرِ لَتْ آيَةُ ٱلْحِجَابِ \* وَقَالَ (٢) أَنْ أَى مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْبِي حَدَّنَى مُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسًا عَنِ النَّبِّي مَلِكَ صَرْ ثَنُ الْأَبّ يَحْنِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ ماضُرِبَ ٱلْحِجَابُ لِحَاجَتِهِ ] وَكَانَتِ أَعْرَأَةً جَسِيمَةً لاَ نَحْفَى عَلَى مَنْ يَعْرفُها فَرَآهَا مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أُمَّا ﴿ وَاللَّهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا فَأَ نظري كَيْفَ آنخُرُجِينَ ، قَالَتْ فَأَنْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ فَى بَيْتِي وَإِنَّهُ ( ) لَيَتَعَشَّى وَفِ (٦) يَدِهِ عَرْقُ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَال لِي عَمَرُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ فَأُوسَمِي (٧) أَللهُ إِلَيْهِ ، ثَمْ رُفِعَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْعَرْقَ في يَدِهِ مَا وَضَمَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ \* (^) قَوْلُهُ : إِنَّ تُبْدُوا شَبْنًا أَوْ بَحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ (١) بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَامُهِنَّ وَلا أَبْنَا مُّنَّ وَلاَ إِخْوا بِنَّ وَلاَ أَبْنَاهِ إِخْوانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخَوَانِهِنَّ وَلاَ نِسَأَمُن وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهْيداً مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبُرً لَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِ فِي حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَىٰ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُمَيْسِ بَمْدَ مَا أُنْذِلَ ٱلْحِجَابُ. فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ مَلِيَّةً فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِن أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَهُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلِي فَقُلْتُ لَّهُ ۚ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي

(١) فَكُسَلَّمْ عَلَيْهِ وَيَدْعُو وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُو (٢) إِبْرَاهِيمُ بِنُ قال أبو در سقط ابراهيم في نسخة اه من هامش البونيسة (٣) حدثنا (٥) فَاوْحِي إِلَيْهِ (٧) فَا وحِي إِلَيْهِ (٨) بَابُ . علامة أبي المراهيم في

(١) إِلَّى قَوْلِهِ شَمِيداً

لاً أن تاذي <del>ع</del> (٢) أن تاذي ع (1) أَنْحَرُّ مُوْا

القُعَيْسِ أَسْتَأْذَنَ ، فَأُيِّتُ أَنْ آذَنَ (١) حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِي (٢) عَلَيْ وَما مَنَعَكِ أَنْ تَأَذَينِ (") عَمُّك ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلْكِين أَرْضَمَتْنِي أَمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَبْسِ ، فَقَالَ أَثْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ كَمْكُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قالَ عُرْوَةُ وَلِذَلْكَ كَانَتْ عَالِشَة تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُونَ (4) مِنَ النَّسَب \* إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَّ لِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا نَسْلِيمًا \* قَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ: صَلاَةُ اللهِ ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّائِكَةِ، وَصَلاَّةُ اللَّائِكَةِ النَّعَاء قَالَ (٧) أَبْنُ عَبَّاس : يُصَالُونَ مُيرً كُونَ ، لَنُغْزِينَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ صَرَ شَيْ (٥ سَعيدُ بْنُ يَحِيٰ (" حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الحَكَمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَتْبِ بْن عِجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ ال الصَّلاَةُ (١٠) ، قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صلَّ عَلَى مُخَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدُ عَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُمَدِ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ ۗ ﴿ (١) الرَّبَةِ إِنْ اهِيمَ إِنَّكَ تَعِيدٌ تَعِيدٌ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنى أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيلًا الخُدْرِيِّ قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ الله هُذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ قال قُولُوا : اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَدَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، قالَ أَبُو اللهِ ابْرُ صَالِم عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ ، كَمَا بَازَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَ رْدِيثُ عَنْ يَزِيدَ ، وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِنْ اهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُمَّدٍ وَآلِ مُمَّدِّكُما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ۞ (١١) قَوْلُهُ: لاَ تَكُونُوا كالَّذِينَ آذَوا مُوسَى مَرْثُنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا (١٢) رَوْحُ أَنْ عُبَادَةً حَدَّنَنَا عَوْفٌ عَن الْحَسَنِ وَتُحَدَّدٍ وَخِلاَسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَبِيًّا وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ نَمَالَى: يَا أَيُّهَا اللَّهِ نَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الل

يْقَالُ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَ ، يَمُعْجِزِينَ بِفَاتَتِينَ ، مُعَاجِزِينَ (٧) مُغَالِبينَ ، سَبِقُوا فَاتُوا ، لاَ يُعْجِزُونَ لاَ يَفُونُونَ ، يَسْبِقُونَا يُعْجِزُونَا ، قَوْلُهُ (٣) بِمُعْجِزِينَ بِفَا يُتِينَ وَمَعَنْيُ مُعَاجِزِينَ مُعَالِبِينَ ، يُريدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَبْنَ صَاحِبِهِ ، مِيْشَارْ عُشْرُ وَنَ الْأُكُلُ الثَّمَرُ (٥) ، بَاعِدْ وَ بَعَدْ وَاحِدٌ. وَقَالَ نُجَاهِدٌ : لاَ يَعْزُبُ لاَ يَغيبُ (٦). الْعَرَمُ السُّدُّ ماهِ أَحْمَرُ ، أَرْسَلَهُ ٱللهُ في السُّدِّ ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِي فَأَرْ تَفَعَنَا عَن الْجَنْبَيْنِ (٧) ، وَخَابَ عَنْهُمَا المَّاهُ فَيْبِسَتَا وَلَمْ يَكُن المَّاهُ الْا هُمَّرُ مِنَ السَّغَة وَلْكِنْ (٨) كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاء . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : الْعَرَمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيُمَنِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَرِمُ الْوَادِي ، السَّا يِغَاتُ الْدُرُوعُ . وَقَالَ مُجَاهِد " يُجَازَى يُعَاقَبُ ، أُعِظُكُم " بِوَاحِدَة بِطَاعَةِ اللهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَى وَاحِد وَأَثْنَيْنِ التَّنَاوُشُ الرَّدُّ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ إِلْشَيَاعِهِمْ بِأَمْنَا لِفِيمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : كَالْجَوَابِ (٥) كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ الْخَمْطُ الْأَرَاكُ ، وَالْأَثَلُ الطَّرْفَاءِ ، الْعَرِمُ الشَّدِيدُ \* (١٠ حَتَّى إِذَا فُزْعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَالُوا ماذًا قالَ رَبُّكُم قالُوا الْحَتَّى وَهُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ مَرْشَ الْحُبَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ نَيَّ اللهِ عَلِيَّةِ ا قالَ إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِاجْنِحَتِهَا خُصْعًا نَا لِقَى لِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزُعَ عَنْ ثُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْخَقُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَبَسْمَتُهَا مَسْتَرِقُ (١١) السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ مَحَكَا بَعْضُهُ

۲۱ مُعَاجِزِيَّ مُسَابِقِي ۳۶ ص

(r) وَقُوْلُهُ "

(٤) يَقَال

(٠) الثَّمَرَةُ

رة. سَيْلَ الْعَرِم ِالسَّلُّ (۱)

(٧) الْمِنْسَيْنِ

(^) وَالْتَّكِنَّةُ (

(٩) كَالْجُوابِي

(۱۰) مَابُ

(۱۱) بقاف واحسدة فى اليونينيسة فى الموضير وفى يعمن الاصول مسترقو الواو فيهما

<sup>(</sup>١) الشَّدِيدُ

قرأه واسد واثنين كذا في النسخ الصعيعة بهذا السبط فأنظر وجهه كتبه مصععه

فَوْقَ بَعْضِ ، وَوَصَفَ (١) سُفْيَانُ بِكَفَةِ فَرَفَهَا (٢)، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَا بِعِهِ ، فَيَسْمَعُ الْكَالِمَةَ فَيُلْقِيهِا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهِا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السُّاحِر أُو الْكَاهِنِ ، فَرُبُّهَا أَدْرَكَ الشُّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا ، وَرُبُّهَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُدْرِكَهُ فَيَكَذْبُ مَمَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ (٣) فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِبِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ (١) مِنَ السَّمَاءِ ۞ قَوْلُهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرُ ۗ (٥) تابُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ خازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ صَعِدَ النَّبِي عَمِي الصَّفَا ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ يَا صَبَاحاهُ فَأَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُريشٌ قَالُوا (٦) مَالَكَ ؟ قَالَ أَرَأُ يَثُمْ لَو أَخْبَرُ تُكُمْ أَنَّ الْعَدُو ۚ يُصَبِّحُكُمْ أَو يُسِّيكُمْ أَما لَا مِم اللَّ الرحن الرحيم كُنْتُم ْ تُصَدِّقُونِي (٧) ؟ قالُوا بَلَى ، قالَ فَإِنِّى نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ . فَقَالَ أَبُو لَمْتِ تَبًّا لَكَ ، أَلِمُلْذَا جَمَعْتَنَا ، فَأَنْزَلَ أَللهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَب

> مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، وَغَرَا بِيبُ أَشَدُّ (١) سَوَادٍ ، الْغِرْ بِيبُ الْشَّدِيدُ السَّوَاٰدِ (١٠٠ .

( سُورُهُ إِس )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَمَزَّرْنَا شَدَّدْنَا ، يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ، كَانَ (١١) حَسْرَةً عَلَيْهِمْ أَسْتَهِنْ اوْ هُمْ ۚ بِالرُّسُلِ ، أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَلَ لاَ يَسْتُرُ صَوْءُ أَحَدِهِمِا صَوْءَ الآخَرِ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمَا ذَٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِينَيْنِ ، نَسْلَخُ كُوْرِجُ أَحَدَهُما مِنَ الآخَر وَ يَجْرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ مِنَ الْأَنْعَامِ، فَكَلَّهُونَ مُعْجَبُونَ، جُنْدُ مُحْضَرُونَ الْمُو نَعَمْ

(۲) راء فحرنها مشددة في النوع والقسطلاني

(٦) فَقَالُوا مَالَكُ فَقَالَ

-ر</->
(٧) تصدقوني

(٨) سورة الملائكة ويس

(٠١) و قال بجاهد سياحسرة على الْعبَادِ وَكَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ أَسْتُهُوْ أَهُ مُعُ وِالرُّسُلُ مِنْ مِثْلِهِ مِنَّ الْأَنْعَامِ فَكُونَ مُعْجَبُونَ سُورَةً بس بسم ألله الرَّحْنِ الرَّحيم وَقَالَ أَبْنُ عَبُّاسٍ تَجْرَى لِمُسْتَقَرِّ لَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَقَرَّزْنَا عَشَدَّدْنَا حَدَّتَنَا

(الم) وكالم

عِنْدُ ٱلْحِيسَابِ، وَيُذْكُرُ عَنْ عَكْرِمَةَ : المَشْحُونِ الْمُوقَّرُ . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ مَ يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ ، مَرْقَدِنَا عَخْرَجِنَا ، أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ ، مَكَانَتُهُمْ وَاحِدْ ﴿ هُ وَآ وَالشّنْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ كَمَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ وَمَكَانَهُمْ وَاحِدْ ﴿ هُ وَآ وَالشّنْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ رَضِيَ وَمَكَانَهُمْ عَلْ كُنْتُ مَعَ النِّي عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَر وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي عَنْ إَبْرَاهِيمَ التّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي عَلَيْكُ فَي المَسْجِدِ عِنْهُ غُرُوبِ الشّنْسِ فَقَالَ بَا أَبَا ذَر وَلَي اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّا تَذْهَبُ ، حَتَّي أَنَدُرِي أَنْ تَغُرُبُ الشّنْسُ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ؛ وَالشّنْسُ ثَجُرِي لِمُسْتَقَرَ لَمُ الْمَدْ فَي وَالشّنْسُ ثَجَرِي لِمُسْتَقَرِ كُمْ النّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْعِي لَلْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْعِي الشّنْسُ فَقَالَ بَا أَبَا فَرَي الشّنْسُ فَقَالَ اللهُ عَنْ الْمَوْنُ وَالسّنَسُ ثَعَرَى السَّاسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْعِي الشّنِينِ الْعَلَيمِ مِرْضَ الْمُسَدِّدِي حَدِّينَا الْإَعْمَ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْعِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَلَا سَأَلْتُ الذِي عَنْ الْمَرْسُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالشّنْسُ ثَعْرِي لِمُسْتَقَرُهُ هَا تَعْنَ الْمَرْسُ .

( الصَّافَّاتِ )

وَّقَالَ مُعَاهِدٌ: وَيَقَدُّفُونَ بِالْفَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَقَدَّفُونَ مِنْ الْحُنْ كُلُّ جَانِبِ يُرْمَوْنَ ، وَاصِبْ دَامْ ، لاَ رِبْ لاَ رَمْ ، أَا نُونَنَا عَنِ الْبَعِينِ يَعْنِي الْحُقْ (" كُلُّ جَانِبِ يُرْمَوْنَ ، وَاصِبْ دَامْ ، لاَ رِبْ لاَ رَمْ ، أَا نُونَنَا عَنِ الْبَعِينِ يَعْنِي الْحُقْ (" كُلُّ الْمُنْ وَلَهُ لِلشَّيْطَانِ ، غَوْلِ النَّسلانُ فَاللَّمْي ، وَيَنْ الْجُنَةُ نَسَبًا، قالَ شَيْطَانُ ، يُرْرَعُونَ كَمَيْئَةِ الْهَرْوَلَةِ ، يَرْفُونَ النَّسلانُ فَاللَّمْي ، وَيَنْ الْجُنَةُ نَسبًا، قالَ كُفَّارُ وُرَيْسِ اللَّا إِنْكُ مُنْ اللَّهُ وَأَمَّا أَيْمُ ، بَنْكُ سَرَوَاتِ الْجُنِ . وَقَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَأَمَّا أَيْمُ ، مَنْ عُورًا مَعْرُونَ ، مَنْ عُورًا مَعْرُودًا ، بَيْضُ مَكُنُونَ اللَّوْ لُوْ السَّكُنُونَ اللَّوْ لُوْ السَّكُنُونَ اللَّوْ لُوْ السَّكُنُونَ اللَّهُ وَالْمَامُ ، وَيُسَاطُ بِالْجَمِيمِ ، مَدْحُورًا مَعْرُودًا ، بَيْضُ مَكُنُونَ اللَّوْ لُوْ السَكْنُونَ اللَّوْ لُوْ السَكُنُونَ اللَّوْ الْوَالْدُ الْوَالَةُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَوْ السَلَالُونُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللْوَالْ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللْوَالْ اللللْوَالِولُولُولُولُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا

#### ( س (۲) )

(۲) مِنْ يُونسَ بْنِ عَصْلُونُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل

(۲) مسوره من بدم الله مده الرحن الرحيم حدثني

(٤) سَجَدَّةٍ في ص

(٠) فَسَجَدَهَأُدَاوِدُعَلَمِهُ السَّلَامُ فَسَجِدَهَا

(٦) آلجيساب

لا (۷) قوله جند میم

(۸) فَوَ أَقْ رُجُوعٍ م

(٩) بَابُ قَوْلِهِ إِ

لاَ يَنْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ مَرْضًا إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا(١) رَوْحٌ وَثُمَّذُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ أَلْجُنَّ تَفَلَّتَ عَلَى ۗ البَارِحَةَ ، أَوْ كَامِةً نَحْوَهَا لِيَقَطَّعَ عَلَى الصَّلاة فَأَمْكَنَنِي ٱللهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اللَّهْجِدِ حَتَّى تُصْبِيعُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرَتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكَا لاَ يَنْبغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي . قالَ رَوْحٌ فَرَدُّهُ خاسيًّا \* (") وَما أَنَا مِنَ الْمُسَكَلِّفِينَ مَرْثُ قُتَيْبَةُ ٣٠ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْي عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ كَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ بِيعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَهِيِّهِ عَلَيْهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْتُكَلَّفِينَ وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنِ اللَّاخَانِ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ دَمَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبْطَوًّا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُم ۗ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَة فَصَّت كُلَّ شَيْءِ حَتَّى أَكَالُوا المَيْتَةَ وَٱلْجُالُودَ حَتَّى جَمَلَ الرَّجُلُ يَرَى يَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء دُخانًا مِنَ الحُوعِ. قالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: قَارُ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَمْشَى النَّاسَ هُلُلَا عَذَابٌ أَلِيمٍ . قالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا أَ كُشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُوْمِنُونَ أَنَّى كَمْمُ اللَّهُ كُرِّي وَقَدْ جَاءِهُمْ رَسُولٌ مُبَينْ. ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّم يَجْنُونْ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُم عَالِدُونَ أَفَيكُ شَفّ الْمَذَابُ بَوْمَ الْقَيِامَةِ قَالَ فَكُشِفَ (") ثُمَّ عادُوا في كُفْرهِمْ فَأَخَذُهُمْ اللهُ يَوْمَ بَدْرِ قال (٥) أللهُ تَعَالَى (٦) يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقَيْمُونَ .

(۱) أخبرنا (۲) قوله (۲) قوله (۳) آبن سعيد (۳) أبن سعيد (۵) وقال (۱) عزوجل (۷) مسوراة الزمر بسم الله الرحمن الرحم

﴿ (٧) الزُّمَرُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَفْنَ يَتَّتِي بِوَجْهِهِ يُجِرُّ عَلَى وَجَهْهِ فِي النَّادِ وَهُو قُولُهُ تَعَالَى :

مّ ۲ خالصاً (١) وَقَالَ غَبْرُ، (٦) بِجَانِبَيْوِ رv) تاب قَوْلُهُ (v) (١٠) وَ يَزْلَتْ (١١) بَالْبُ قُوْلُهِ

أَ فَنَ يُلْقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً (١) ، ذِي عِوَجٍ لِبْسِ ، وَرَحُلاً سَلَماً (٢) لِرَجُلِ (\* مَثَلُّ لِآلِهَ لِمَتِيمِ الْبَاطِلِ ، وَالْإِلْهُ ۚ الْخَقَ ، وَيُحَوِّ فُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونهِ بِالْأُوْ نَانِ ، خَوَّ لْنَا أَعْطِيْنَا ، وَالنَّنِي جَاء بِالصَّدْفِ الْقُرْآنُ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيء يَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْنَنِي عَمِلْتُ مِمَا فِيهِ (١) مُتَشَا كِسُونَ (٥) الشَّكُسُ الْعَسِيرُ لاَ يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ، وَرَجُلاً سِلْمًا ، وَيُقَالُ سَالِمًا مَا لِمًّا مَا أَنْهَا أَرَّتْ نَفَرَتْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّمِ لاَ يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ ، وَرَجُلاً سِلْمًا ، وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِمًا ، أَشْمَا زَّتْ نَفَرَتْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عِفَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوْزِ ، حَافَيْنَ أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِينَ ، بِلْحِفَافَيْهِ (٦) بِجَوَانِيهِ ، مُتَشَابِهَا ليْسَ مِنَ الْأَشْتِبَاهِ وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً في النَّصْدِيقِ ﴿ ﴿ كَا عِبَادِي اللَّهِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ أُللَّهَ يَنْفِرُ الَّذْنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيمُ صَرِيقَى ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبِرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِنْ خَبَرَ أَهُمْ قَالَ يَعْلَى إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنَ عَبَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥) الرَّجُلُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ،كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَ كُثَرُوا ، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مَمَّدًا عَنِي ۚ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ (١) كَلَمَنْ لَوْ تُحْبُّرُنَا أَنَّ لِمَا تَعِلْنَا كَفَارَةً َ فَنَزَلَ : وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِا ْ لَحَقِّ وَلاَ يَرْ نُونَ . وَنَزَلَ ( ' ' قَلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُهِمِ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ \* (١١) وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء حَبْرٌ مِن الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ مَا مُمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَنْ السَّلُواتِ عَلَى إِصْبَعِ. وَالْأَرْصِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالمَّاء وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسائَرَ الحَلاَئِقِ عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ أَنَا المَلِكُ فَضَحِكَ النِّي عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ ٱلْحَبْرِ، ثُمَّ قَرّاً رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَمَا قَدَرُوا اللهُ بِحْقٌ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَبِما قَبْضَتُهُ

يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُولًاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* (١) مَرْثُ اللَّهِ مِنْ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عَمْن بْنُ خَالِدِ بْن مُسَافِي حَمِعاً قَنْصَتُهُ يَوْمَ الْفَهَامَةِ ۗ عَنْ أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ أَبِي سَامَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلِيَّةِ يَقُولُ وَالسَّمُواتُ مَطُو يَاتُ اللَّهُ اللَّهُ الأَرْضَ ، وَ يَطُوى السَّمُواتِ (٣) بِيمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ \* (٢) وَنُفِيخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاًّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمُ أَنْفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قَبَامٌ يَنْظُرُونَ صَرَتْنِي (٤) الحَسَنُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرٍ يَّاء بْنِ أَبِي زَاثِدَةَ عَنْ عامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنِّي (٥) أَوَّلُ مَنْ يَرْ فَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلَّقٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَكَذَٰلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ مَرْثُ (١) مُمَرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا (٧) أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ سَمِعْتُ أَبَاصاً لِخ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِ قَالَ بَيْنَ ٣٠ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالُوا يَا أَبَا هرَ يْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قالَ أَيَدْتُ ، قالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قالَ أَيَدْتُ ، قالَ أَرْبَعُونَ شَهْراً قَالَ أَيَنْتُ ، وَ يَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ تَعْبُ ذَنِّهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ . ( (٥٠) أَلُوامِنْ (١٠٠)

صلام قالَ مُجَاهِدْ: عَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِلِ السُّورِ، وَ يُقَالُ (١١) بَلْ هُوَ أَسْم ﴿ لِقَوْلِ شُرَيْحِ أَبْنَ أَبِي أُوْفَى الْعَبْسِيِّ :

يُذَكُّرُنِي حامِيم وَالرُّمْحُ شَاجِر فَهَلَّا تَلاَ حامِيم قَبْلَ التَّقَدُّم الطُّونُ ُ التَّفَضُّلُ ، دَاخِرِينَ خاضِعِينَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِلَى النَّجَاةِ الْإِيمَانُ ، لَيْسَ لَهُ ا دَعْوَةٌ ، يَعْنِي الْوَثَنَ ، يُسْجَرُونَ تُوقَدُ بِهِمِ النَّارُ ، تَمْرَحُونَ تَبْطَرُونَ ، وَكَانَ الْعَلاَءُ ابْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ تُقَنَّطُ النَّاسَ ، قالَ (١٢٠ وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَفَنَّطَ

(۱) مَابُقُو ْلِهِ وَ الْأَرْضُ **ا** 

بيمينه صح (۲) الساء

(٤) حدثنا

ره) مِنْ أُوَّلِ

صو**ی** (۱) حدثی

(٧) قال قال أبي

(٨) ما بَيْنَ

(1۰) بسم الله الرحم الرحيم قال المحارى ويقال حم محارها

(11) فيقال

(١٢) فقال

النَّاسَ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ الدِّينَ آسْرَفُوا عَلَى السَّهِمِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ الدِّينَ أَمْ أَصْحَابُ النَّارِ ، وَلَكُنَّكُمْ (١) تَحَبُّونَ أَنْ السُّرِفِينَ مُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ، وَلَكُنَّكُمْ (١) تَحَبُّونَ أَنْ السُّرِفِينَ مُ اللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمْداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ عَمْداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُلَّا مُنْ أَلِللَّهُ عَلَيْهُ مُلَّا مُلَّا مُنَا مِنْ اللَّهُ عَمْداً عَلَيْهُ مُنَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلِلْهُ عَلَيْهُ مُنَالًا مِنْ أَلْلُهُ عَلَيْهُ مُلْعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ يَعْمَلُونَ عَلَيْهُ مُنَالِقُونَ عَلَيْهُ مُنَالِقُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالِقًا مُعَالًا مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَالِقُهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلْعُلُولُ وَلَا لَنَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَنْهُ مُنَا لَلْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلِيلًا عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ أَلَّهُ عَلَيْهُ مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَلّالًا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَنْ فَا عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ فَا مُنْ مُنْ أَنْ أَنْ فَالَّا مُنْ مُنْ أَنْ فَاللَّهُ مُنْ أَلَّالِكُمْ مُنْ أَنَّا مُنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَا مُنْ أَنَّا مُعْمَا مُنْ أَنْ فَالْمُ مُنْ مُنْ أَنْ أَنْ فَا مُنْ مُنْ أَنْ فَا مُنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ فَاللَّهُ مُنْ أَنْ فَاللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لَمُنْ أَلِي مُنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلِنْ لِّن أَطَاعَهُ، وَمُنْذِرًا (") بِالنَّارِ مَنْ (") عَصَاهُ مِرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (ا) وَيُدْرِرْ أَبْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى نُحَمَّدُ بْنُ إبراهـــيمَ التَّيْدِيُّ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ قالَ قُلْتُ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْ نِي بِأَشَدُّ مَا صَنَعَ (٢) الْمُشْرِكُونَ برَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ يَبْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْنِةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ ، خَنْقَهُ (٧) خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْر ، فَأَخَذَ بِمَنْكبهِ ُ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْنِ وَقَالَ <sup>00</sup> أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ بِقُولَ رَبْقَ اللهُ ، وَقَدْ جَاءَكُمُ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ،

# ( مم السَّجْدَة )

وَقَالَ طَأَوْسُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أُنْتِياً طَوْعاً (١٠) أَعْطِيا ، قَالَتَا أَتَبْنَا طَأَنِينَ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمُنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ (١١ قَالَ وَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاء تَخْتَكُفُ عَلَى قَالَ فَلَا أَنْسَابَ رَبِينَهُمْ يَوْمَتْذِ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الروا) وَأَللَّهِ رَبُّنا يَنْسَاءِلُونَ ، وَلاَ يَكْثُنُونَ اللهَ حَدِيثاً رَبُّنَا (١٣) ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ، فَقَدْ كَتَمُوا في الرا) إِلَى قَوْالِيم هذهِ الآيَة ؛ وَقَالَ : أُم ِ السَّمَاءُ بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ دَحَاهَا ، فَذَكَّرَ خُلْقَ السَّمَاءُ فَبْلَ خُلْقِ السَّمَاءُ فَبْلَ خُلْقِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ أَيْنَكُم لَتَكُفُّرُونَ بِاللَّهِى خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ إِلَى ١٦٠ طَأَيْمِينَ فَذَكَرَ فِي هَٰذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ (١٤) السَّمَاء وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، عَزيزًا حَكِيها ، سَمِيماً بَصِيرًا ، فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمُّ مَضَى فَقَالَ فَلاَ أَنْسَابَ يَعْهُمْ في النَّفْخَة

(٤) لِمَنْ

(٩) مُورَةُ خُمِالسَّجْدَةِ

بهم الله الرحن الرحي

(١١) آبنِ جبير

(آ) حَدُيثًا صح (۲) فَقَالَ (٢) وَخَيْمَ (٤) عَرَّفُوا (٠) وَ دَخْيُهَا إِنْ • وَدَحَاهَا أَيْ (٦) والأكوام ر» کُفُلةَتْ (۷) کُفُلةَتْ صح الأصح (٨) رحبما (٩) مذلك (١٠) قالَ أَبُو عَنْدِ أَللهِ حَدَّ تَنِي (١) يُوسُفُ بن عَدِي حَدَّثَنَا عُمَيْدُ الله أَبْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْن أبي أُنَيْسَةَ عَن النَّهَالِ مِلْاً (١١) كَلُمُ أُجْرِدُ عَيْرُ مُمْنُونِ (١٢) أُمِرً (١٢) قَرَ لَكَا هُمْ مِهِم :(١٤) وقال غيره (١٠) أسعد ناه (١٦) ومن (١٧) وقال عَدره ويقال العنب إذا خرج أيضاً کافور و کفر کی ہے۔ ص (۱۷) ألمكم واحدها

القسطلان كمنيه مصححه

الْأُولَى ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاء اللهُ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْض يَنْسَاءلُونَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، وَلاَ يَكْتُمُونَ ٱللهَ (') فَإِنَّ ٱللهَ يَنْفِي لِأَهْلِ الْإِخْلاَصِ ذُنُوبَهُمْ ، وَقَالَ (٢) الْمُنْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ فَخُتِمَ (") عَلَى أَفْوَاهِمِمْ فَتَنْطِقِ أَيْدِيهِمْ ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ عُرِفَ (") أَنَّ ٱللهَ لا ً يُكُنَّمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيَةَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاء ، ثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْن ، ثُمَّ دَحا الْأَرْض، وَدَخُوهُ هَا (٥) أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَاءُ وَالمَرْغَى ، وَخَلَقَ الجُبَالَ وَالجُمَالَ وَالآكامَ (١) وَما رَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَذَاكِ قَوْلُهُ دَحَاهَا ، وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ا جُهُمِلَتِ (٧) الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمْوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا (^ سمَّى نَفْسَهُ ذَٰلِكَ (٥ وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ أَىْ كَمْ يَزَلُ كَذَٰلِكَ فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا إِلاَّ أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلاَ يَحْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِ اللهِ (١٠) وَقَالَ مُجَاهِدٍ (١١): مَمْنُونِ مَحْسُوبٍ ، أَقُوالَهَا أَرْزَاقَهَا فِي كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا مِمَّا أَمَرَ (١٣) بِهِ ، نَحْيِماتٍ مَشَائِيمٍ ، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء (١٣) . تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّذِيكَةُ عِنْدَ المَوْتِ ، أَهْ تَزَّتْ بِالنَّبَاتِ ، وَرَبَتْ أَرْ تَفَعَتْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مِنْ أَكْمَامِ عَيْد نَطْلُعُ ، لَيَقُولَنَّ هُذَا لِي أَىْ بِعَمَلِي أَنَا بَعْقُوقَ بَهٰذَا (١٤) ، سَوَاءَ لِلسَّا لِلِينَ ، قَدَّرَهَا سَوَاءَ ، فَهَدَيْنَاهُمْ دَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ والشَّرِّ ، كَقُوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَكَقُوْلِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ، وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَّنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ (١٠) مِنْ (١٦) ذٰلِكَ قَوْلُهُ : أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللهُ فَبهُدَاهُمُ ٱقْتِدِهْ ، يُوزَعُونَ يُكَّفُّونَ ، مِنْ أَكْمَامِا قِشْرُ الْكُفَرِّى هِيَ الْكُمُ (١٧) ، وَلِي تَمِيم الْقَرِيبُ (١٨) ، مِنْ تَحِيصِ حاصَ (١١)

(٣) اديع بالتي (٤) بَابْ قُولُهُ (ه) الآية (٦) الآية من (∨) الأية (٨) وَلَأَانِهَارُكُ الآيةَ (۱۰) نقال (١٢) مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ (۱) الى أرداكم عند س

حاد (١)، مِرْيَةٍ وَمُرْيَةٌ وَاحِدْ أَي أَمْيِرَاكِ . وَقَالَ مُجَاهِدِ : أَهْمَلُوا مَا شِئْتُمْ الْوَعِيدُ (٢) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : الَّتِي ٣٠٠ هِيَ أَحْسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِساءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللهُ ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوهُمْ ، كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ \* تَسْتَقِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ (٥) وَلاَ أَبْسَارُكُمُ (٥) وَلاَ جُلُودُكُمُ وَلٰكِنْ طَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ مَرْثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْدٍ عَنْ رَوْحٍ بِنْ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرَ عَن أَبْن مَسْعُودٍ : وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَتِرُونَ (٧) أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْكُكُمْ ۗ (٨) الآيةَ (١) كالَّ رَجُلاَنِ مِنْ ثُرَيْشِ وَخَتَنْ لَمُمَا مِنْ ثَقِيفَ أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنْ لَمُمَا مِنْ قُرَيْش في بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ أَثْرَوْنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْمَعُ حَدِينَنا قالَ (١٠) بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئَنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَأُنْزِلَتْ: وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۚ سَمْعُكُمْ ۗ وَلَا أَبْصَارُكُمُ ۗ الآيةَ \* (١١) وَذَٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الآيَةَ (١٢) وَرَثْنَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ۗ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ | (١١) بَالْبُ قَوْلُهُ وَ تَقَنِي ۚ أَوْ ثَقَفَيَّانِ وَقُرَشِي ۚ كَثِيرَةٌ شَخَّمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ ا أَثْرَونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ، قالَ ٱلآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا ، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا ۗ أَرْادَاكُ ۖ (١) فَأَ وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعَ إِذَا جَهَرُ نَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، فَأَنْزَلَ أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ سِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۚ سَمْعُكُمْ ۚ وَلَا أَبْصَارُكُمُ ۗ وَلاَ جُلُودُكُ ۗ الآيةَ وَّكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهٰذَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ أَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ مُحَيْدٌ أَحَدُهُمْ أُوِ أَثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمٌّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورِ وَتَرَكَ ذَٰلِكَ مِرَاراً غَيْرَ (١٣) وَاحِدَةٍ \* فَوْلُهُ وَإِنْ يَصْبِرُوا وَالنَّارُ مَثْوًى لَمُنْمُ اللَّهِ مَا مُعْتَمِ مَثْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَخْوِهِ (') ( حُم عسق (۲۲)

وَيُذْكُرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، عَقِيمًا (") لاَ خَلُهُ ، رُوحًا مِنْ أَمْرِ نَا الْقُرْآنُ . وقالَ عُبَاهِ مَعْدُ يَدُورُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، عَقِيمًا (") لاَ خَصُومَةَ (") طَرْفِ خَنِي عَبَاهِ فَعَلَمْ وَقَالَ غَيْرُهُ ، فَيَظْلَمْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرُهِ يَتَعَرَّ كُنْ وَلاَ يَجْرِينَ فِي الْبَعْرِ ، فَوَالْ غَيْرُهُ ، فَيَظْلَمُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرُهِ يَتَعَرَّ كُنْ وَلاَ يَجْرِينَ فِي الْبَعْرِ ، فَوَالْ غَيْرُهُ ، فَيَظْلَمْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرُهِ يَتَعَرَّ كُنْ وَلاَ يَجْرِينَ فِي الْبَعْرِ ، فَوَالْ فَيْهُ وَاللّهُ مِنْ فَرَيْنَ عَلَى اللّهُ وَمَا لَقُورُ فِي مَرْشُ عُمَّدُ بْنُ بَسَّارٍ حَدَّنَنَا مُكْدُ بْنُ بَسَّارٍ حَدَّنَنَا مُكَدُّ بْنُ مَنْ مَنْ مَنْ فَي اللّهُ وَيَعْلَمُ مِنْ فَرَيْنِ مَنْ فَرَيْنِ وَمِنْ فَرَيْنِ وَمِنْ فَوَالْ مَعْمُ فَوَالْهِ إِلاَّ المَودَّةَ فِي الْقُرْ فِي اللّهُ وَيَهُ وَاللّهُ مُنْ فَوَالُو اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ ول

( (٧) عُم النَّحْرُفِ )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ عَلَى أُمَّةٍ عَلَى إِمامٍ ، وَقَيِلَهُ يَارَبِّ نَفْسِيرُهُ ، أَيَّكْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ

سِرْهُ وَنَجُورَاهُ وَلاَ نَسْمَعُ قِيلَهُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَةً وَاحِدةً ، لَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ كُلَّهُمْ كُفَّارًا لَجُعَلْتُ لِبُيُوتِ (١) الْكُفَّارِ سَقَفًا (١) وَاحِدةً ، لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ (١) النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا لَجُعَلْتُ لِبُيُوتِ (١) الْكُفَّارِ سَقَفًا (١) مِنْ فِضَة وَمَعَارِ جَ مِنْ فِضَة وَهُمْ دَرَجٌ وَشُرُرَ فِضَة ، مُقْرِ نِينَ مُطيقِينَ ، آسَفُونَا أَسْخُطُونَا ، يَمْشُ يَعْلَى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، أَفْنَصْرِبُ عَنْكُمُ اللَّهُ كُرَ أَى ثُنَكَدَّ بُونَ اللَّهُ وَآلِ مُعَلِيقِينَ ، وَمَضَى مَثَلُ الْأَوْلِينَ سُنَّةُ الْأَوْلِينَ (١١) ، مُقْرِ نِينَ بِالْقُرْآلِ فِي الْإِلِنَ وَالْخَيْلُ وَالْبِيقِلَ وَالْخَيْلُ وَالْبِيلَ وَالْخَيْلُ وَالْبَعْلُ وَالْحَيِيرَ يَنْشُأُ فِي الْخِلْيَةِ الْجَوادِي (١٢) جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّهُمُن وَلِيلًا وَالْحَيْلُ وَالْمَ وَالْحَيْلِ يَنْشُأُ فِي الْمِلْوِيلَ وَالْخَيْلُ وَالْبَعْلُ وَالْمُ وَالْمُ مُنْ مُ الْوَلِيلُ وَالْمُ وَالْوَالَ وَالْمَا وَالْمُ وَالَوْمُ مَا وَالْمُولُ الْمُ الْمُولُ وَاللَّوْ وَالْمَا وَالْمُولُ اللَّوْمُ وَاللَّوْمُ وَاللَّولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ مَا عَبُدُونَا هُمْ ، يَعْنُونَ الْأُوثُونَ لَوْ شَاءَ الرَّحْمُنُ مَا عَبُدُونَا هُمْ ، يَعْنُونَ الْأُوثُونَ لَوْ شَاءَ الرَّحُونَ مَا عَبُدُونَا هُمْ ، يَعْنُونَ الْأُوثُونَ لَوْ شَاءَ الرَّحْمُنُ مَا عَبُدُونَا هُمْ ، يَعْنُونَ الْأُوثُ وَالْكُونَ لَوْ شَاءَ الرَّونُ مَا عَبُدُونَ الْمُعُونُ الْأُولُ وَالْمُ وَالْمُونُ الْوَالْوَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُول

معام (۱): آنگوگ مد

(۳) بسم الله الرحمن الرحيم
 قال البخارى يذكر

(۲). التي<sup>لا</sup>

سيع (٤) وبينكم سيد

(۰) بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمُ مِنْ مِنْ

(٦) كَابُ قَوْلِهِ

(٧) سُورَةُحُمْ الزُّحْرُفِ سون

يسم الله الرحمن الرحيم صح

> (۸) أَجْعَلُ س

٨. تَجْعَلَ

هر الم (٩) بيوت د الم

ميري (١٠) سقفاً

(١١) وَمَا كُنَّا لَهُ

لاس (۱۲) يقول مدين

(۱۳) يقول م

٧٦ لِقَوْلِ ٱللهِ عَزَّوَجَلَّ

اللهُ تَعَالَى ما لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ (١) الْأُو أَن أِنْهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ في عَقِبهِ وَلَدِهِ مُقْتَرِينِينَ كَيْشُونَ مَعًا ، سَلَفًا قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَدٍّ مِلْكَ وَمَثَلاً عِبْرَةً، يَصِدُونَ يَضِجُونَ ، مُبْرِمُونَ جُمْمُونَ ، أَوْلُ الْمَابِدِينَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (٢) إِنِّنِي بَرَادٍ مِمَّا تَعَبُدُونَ الْمَرَبُ تَقُولُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءِ وَانْخَلَاءِ وَالْوَاحِدُ وَالِا ثَنَانِ وَالْجَيِعُ مِنَ الْمُذَكِّ وَالْمُوَّنَّتِ يُقَالُ فِيهِ مِرَانِهِ لِلْأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قالَ (٣) بَرَى ﴿ لَقِبِلَ فِي الْا ثْنَايْ بَرِينَانِ وَفِي الْجَيْعِ بَرِيوْنَ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ إِنَّنِي بَرَى ﴿ بِالْبَاءِ ، وَالزُّحْرُفُ الذَّهَبُ ، مَلاَ بِكَهَ ۗ (؛) كَانْ قَوْلُهُ يَخْلُفُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ۞ ﴿ فَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴿ الْآيَةَ **مَرْثُنَا** حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ غَيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُ و عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ ا (٦) لِمَنْ بَعْدَ ُهُمْ أَبْنَ يَعْلَى عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ مِنْ أَعْلَى الْمِنْ بَرِ وَنَادَوْا بَإِمالِكُ لِيَقْضِ (٧) وَقَالَ فَنَادَةُ فِي أُمُّ عَلَيْنَا رَبُّكَ . وَقَالَ فَتَادَةُ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ عَظَةً (٦) وَقَالَ غَيْرُهُ مُقْرِنِينَ صَا بطينَ ، يُقَالُ فُلاَنُ مُقْرِنٌ لِفُلاَذِ صَا بِطُ لَهُ ، وَالْأَكُو ابُ الْأَتَادِينُ الَّتِي لاَ خَرَاطِيم كِما (٧) أُولُ الْمَا بِدِينَ أَيْ مَا كَانَ فَأَنَا أَوْلُ ٱلْأَنِفِينَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلُ عابِدٌ وَعَبِدٌ. وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ وَقَالَ الرُّسُولُ يَا رَبِّ، وَ يُقَالُ أُولُ الْمَا بِدِينَ الْجِأْحِدِينَ مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ اللهُ الرَّمْنِ الرَّمْنِي الرَّمْنِ الرَّمْنِي الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ قَتَادَةُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، مُعْلَةِ الْكِيابِ أَصْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ اللَّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ ۚ فَوْمًا مُسْرِفِينَ مُشْرِكِينَ ۗ، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ هَٰذَا الْقُرْ آنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ ۗ (١) على عِلْم على أَوَائِلُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ كَلَمَكُوا ، فَأَهْلَكُنَا أَسُدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا .وَمَصْى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ عُقُوبَةُ الْأُوَّالِينَ جْزْأً عِدْلاً .

( (٨) الدُّخانُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، رَهُوًّا طَرِيقًا يَابِسًا (١٠ ، عَلَى (١٠ ) الْعَالِمَينَ عَلَى مَنْ بَنْ ظَهُرَيْهِ ، فَأَعْنُلُوهُ أَدْفَعُوهُ ، وَزَوَّحْنَاهُمْ مَحُورِ (١١) أَنْكَمَعْنَاهُمْ خُوراً عِينًا يَحَارُ فيها

(١) أي الأوثان ير س (٣) وقال عبره

(٣) قبِلَ

(٥) قالَ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ

الكيتاب ملة الكيتاب أمثل المتكيتاب

(۱۱) عين

الطَّرْفُ (١) ، تَرْمُجُمُونِ الْقَتْلُ ، وَرَهْوًا سَاكِنَّا . وَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسٍ ، كَالْهُلْ أَسْوَدُ كَمُهُلُ الزَّيْتِ. وَقَالَ غَيْرُهُ تُبَّعِ مُلُوكُ الْيَمَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتَبَعُ صَاحِبَهُ ، وَالظِّلُّ يُسَمَّى تُبَّمَّا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ \* (٢) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخانِ مُبِينٍ قَالَ قَتَادَةُ : فَأَرْتَقِبْ فَأُ نْتَظِرْ (" مَرْشَ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ مَضَى خَسْ ٱللَّخَانُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ \* ( ) يَعْشَى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَابِ ۖ أَلِيم مِرْ شَنِ يَحْنِي خَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيّة عَنِ الْأَسْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ قالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا كَمَا أَسْتَمْصَوْ اعْلَى النَّبِيِّ مِنْكِيْرِ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، فَأَصَابَهُمْ تَقْطُ وَجَهْدُ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ لَجْعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيرَى ما بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الْدُخانِ مِنَ الْجَهْدِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ٥٠ : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بدُخانٍ مُبينٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَيِلَ ٣٠ يَا رَسُولَ اللهِ ٱسْتَمْنِي اللهَ لِمُضَرَ وَإِنَّهَا وَدْ هَلَكَتْ ، قِالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِيءٍ ، فَأَسْتَسْقَى ٧٧ فَسَمُوا . فَنَزَلَتْ: إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، فَلَمَّا أَصَا بَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِمِمْ حِينَ أَصَا بَتْهُمُ الرَّفَاهِيَة وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَفِمُونَ . قالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْر \* ( ، رَبَّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ مِرْثُ يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحْمِي عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْمِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِلَا تَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْتَكَكَلَّفِينَ . إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا عَلَبُوا (٩) النِّبِيُّ عَلِيُّ وَأَسْتَعْصُوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أُعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ قَأْخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكْلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ، حَتَّى جَمَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاء ، كَهَيْئَةِ الدُّخانِ مِنَ

(۱) فأعْتُسَاوُهُ آدْفَعُوهُ وَيَعْالُ أَنْ (۲) بَابِ فَارْتَقِبْ (۲) انتظر (۵) عَرْوجل (۵) عَرْوجل (۲) له (۷) هُم

لَّهُ أَلَّمُ النّبي (٩) على النبي

الْجُوعِ، قالوا رَبُّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ، فَقيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عادُوا ، فَدَعا رَبُّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا ، فَأُ نُتَّقَمَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْر ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى: (١) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِلَى فَوْلِهِ جَلَّ ذَكُّومُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (٢) أَنَّى لَهُمُ اللَّهِ كُرى وَقَدْ جاءهُمْ رَسُولْ مُبِين . اللَّه كُرُ وَاللَّه كُرى وَاحِدْ. **مَرْثُ** سُلَيْمَانُ بْن حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الْأَمْمَسَ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّكِ لَمَّا دَعا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ (١) فارتُّ وَأُسْتَعْصُو الْعَلَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَعِنَى عَلَيْهِمْ بِسَيْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَصَا بَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتُ يَهْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْ كُلُونَ اللَيْةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخانِ مِنَ الجَهْدِ وَالْحُوعِ ، ثُمَّ قَرَلً : قَارْ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاهُ بِدُخَانِ مُبِينٍ يَغْشُلَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ، حَتَّى بَلَغَ إِنَّا كَاشِفُو الْمَذَاب قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفَيُكُشَف عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قال وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ أُبَدُر ﴿ (٣) ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّرِ يَعِنُونُ مَدَّتُ بِشُرُ أَبْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا نُحُمَّدُ عَنْ (٤) شُهْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ وَمَنْصُورَ عَنْ أَبِي الضُّلَّحِي عَنْ مَسْرُوق قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُخَدًّا عَلِيَّةٍ وَقالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفَيْنَ، قَاإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ لَمَّا رَأًى فُرَيْشًا ٱسْتَعْصَو اعلَيْهِ فَقَالَ ( ٥ ) اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِم بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّت كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْمِظَامَ وَالْجُلُودَ ، فَقَالَ (٦) أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالمَيْنَةَ وَجَمَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْارْضَ كَهَيْئَةِ الْدُّخانِ، فَأَنَاهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ أَىْ مَحَمُدُ إِنَّ فَوْمَكَ ْفَدُ هَلَكُوا ، فَأَدْعُ ٱللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُودُوا(٧) بَعْدَ هٰذَا في حَدِيثِ

(۲) کاب میاتر (۲)

(٤) حَدَّثَنَا شَعْمَةً

كداق هامشالسخالصعيعة وقال الفسطلاني وللاميلي تمودون باثبات النول على الاسل كتبه مصعحه

مَنْصُورٍ، ثُمَّ قرَأً : فَارُتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخانِ مُبِينٍ إِلَى عَائِدُونَ أَيُكُشُفُ (١)
عَذَابُ الآخِرَةِ ، فَقَدْ مَضَى الدُّخانُ وَالبُطْشَهُ وَاللَّرَامُ ، وَقَالَ أَحَدُهُم الْقَمَرُ ، وَقَالَ الآخِرُ الرُّومُ (٢) ﴿ يَوْمُ نَطْنِنُ الْبَطْشَةَ الْسَكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ صَرَّتُ يَحْيَى لَا خَمْنُ قَدْ مَصْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَضَيْنَ اللّهَ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهَ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهَ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَضَيْنَ اللّهَ اللّهَ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهَ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهُ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهُ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهُ قالَ خَمْنُ قَدْ مَضَيْنَ اللّهَ اللّهُ قالَ خَمْنُ قَدْ اللّهُ قالُ اللّهُ قالُ اللّهُ قالُ عَلَيْهُ اللّهُ قالُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ قالَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قالَ اللّهُ قالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## ( <sup>(٣)</sup> الحَانيَّة )

مُسْتَوْ فِرِينَ عَلَى الرُّكِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، نَسْتَنْسِحُ نَكْتُبُ ، نَسْاكُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى الرُّكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْلُهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْلُهُ اللَّهُ عَلَى الللللْلُولُ اللَّهُ عَلَى الللللْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللللْلُولُ اللَّهُ عَلَى الللللْلُهُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُكُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللْلِلْلُهُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلِلْلِلْلِلْلِللللْلِلْلُولُ الللللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللل

### ( الأحقاف )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَفْيِضُونَ تَقُولُونَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَثَرَةٍ (٧) وَأَثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ بَفَ يُهُ (١) عِلْمَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ لَسْتُ (١) بِأُولِ الرُّسُلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَأْ يَتُمْ هَا مَا الرُّسُلِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّالَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَأْ يَتُمْ هَا مَا اللَّهُ وَقَالَ أَنْ يُعْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ هَا مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا أَرَأَ يُتُمْ بِرُونِيَةِ الْعَيْنِ إِنَّا هُو اللهِ يُهِ أَنْ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا أَرَأَ يُتُمْ بَرُونِيَةِ الْعَيْنِ إِنَّا هُو اللهِ يُهِ أَنْ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا شَيْنًا فِي اللهِ يَعْ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ أَلْ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ أَلْ اللهِ عَلَيْ وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ اللهَ وَ يُلِكَ آمِنْ إِنْ وَعْدَ اللهِ حَقَ ، فَيَقُولُ مَا هَذَا اللهُ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ مَرْقُلُ مَوْالُ عَنْ إِنْ عَلَى اللهُ مُعَلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةً عَنْ أَبِي بِنِيرِ اللهُ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ مَرْقُلُ مُولَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقِلَ مَا هَذَا اللهِ اللهُ اللهُ مُعْلِقُ مُنَا اللهُ عَوْالَةَ عَنْ أَبِي بِنِيلًا أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ مَا هَالَ كَانَ مَرْوَالُ عَلَى الْمُعْمِلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةَ عَنْ أَبِي بِنِيرٍ اللهُ اللهِ اللهُ مُعْلِلُ مُعْمِلًا مُعْمَلِكُ مَا هُذَا اللهُ مُعْلِلُ مُعْمَلِكُ مُنَا اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ اللهُ مُعْلِلُ مُعْمَلِكُ مَنْ عَلْهُ مُعْمَلُهُ مُعْمَالِكُ مَا هَالَيْ اللهُ عَنْ أَيْمَالُهُ مُعْمَلِكُ مُنْ مُعْمَلًا مُعْمَلِكُ مُولِكُ عَلَى الْمُعْمَلُ مُعْمَلِكُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُعْمَلِكُ مُنَا اللهِ الْمُعْمَلِ مُنْ عَنْ أَيْهِ اللهَا مُعْمَلِكُ مُنْ مُؤْمِلُكُ مِنْ مَاهُلُكُ قَالَ كَانَ مَوْوالُ عَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الل

(۱) أَنَكْشِفُ عَهُمُ ( (۲) والروم

(٢) سُورَهُ حُم الحَانيةِ

بِينْم ِ أَلَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّ

(٤) تاب مع

(ه) النَّبِيُّ سُمُّ

(٦) سُورَةُ حَمِ الْأَحْقَافِ

رسم أنه الرحمن الرحيم صها

(٧) أَثَرَةُوا أُثْرَةً وَأَثْرَةً وَأَثَارَةً

(٨) من علم

(١) مَا كُنْتُ بِأُولِ

(١٠) بَابُ

(١١) إلى فَوْلِدِ ٱسَاطِيرُ. الأُوَّلِينَ يَذْ كُوْ يَزِيدَ بَنْ مُعَاوِيةً لِيكَى يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّعْمَٰ بِنُ أَبِي كَوْ يَشْدُوا فَقَالَ مَوْوَانُ إِنَّ هَذَا اللّهِ يَكُو شَبْئًا ، فَقَالَ خُدُوهُ فَدَخَلَ يَيْتَ عائِشَةَ فَلَمْ يَقْدُرُوا فَقَالَ مَوْوَانُ إِنَّ هَذَا اللّهِ يَ أَنْ لَا أَنْ الله أَنْوَلَ عَدْدِى \* (١) فَلَمَا أَنْوَلَ اللهُ فِيهِ ، وَاللّهِ يَعْنَا مَنْ اللّهُ أَنْ الله أَنْوَلَ عُذْرِى \* (١) فَلَمَا الْحِيْمِ مِنْ اللّهُ أَنْ الله أَنْوَلَ عُذْرِى \* (١) فَلَمَا الْحِيْمِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أُوزَارَهَا آثَامَهُا ، حَتَّى لاَ يَنِيْ إِلاَّ مُسْلِمْ ، عَرَّفَهَا يَنَهُا ، وَقَالَ مُجَاهِدُ : مَولَى الذينَ آمَنُوا وَلِبُهُمْ ، عَزَمَ (٧) الأَ رُ جَدَّ الأَ رُ ، فَلاَ تَهِ يُوا لاَ تَضْعُفُوا ، وَقَالَ أَنْ الذينَ آمَنُوا وَلِبُهُمْ مَسَدُهُ ، فَرَمَ و الأَ رُ مُجَدَّ الأَ رُ ، فَلاَ تَهِ يُوا لاَ تَضْعُفُوا ، وَقَالَ أَنْ اللهُ عَبَّالَ مَا اللهُ عَنَا مَلَيْهُا فَ عَلَى مُعَاوِيّةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلِيْ قَالَ لَهُ مَهُ ، قَالَتْ هُذَا مَقَامُ الْعَافِيدِ بِكَ مِنْ اللهُ عَنْهُ قَامِتِ الرَّحِمُ ، وَقَالَ لَهُ مَهُ ، قَالَتْ هُذَا مَقَامُ الْعَافِدِ بِكَ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّهِ عَنِ النّهِ عَنْ اللّهُ مَهُ ، قَالَتْ هُذَا مَقَامُ الْعَافِدِ بِكَ مِنْ اللهُ الل

را) بَابُ قَوْلِهِ ( وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١) أَبْنُ عِيسًى

(٥) يُو مِنْنِي صعد

(7) مستورة عدصلى ألله! عليه وسلم بعم الله أ**ار**حمن الرحم

(٧) فَإِذَا عَزَمَ الْأَثْرُ. أَى جَدَّ الْأَثِرُمِ

(۵) کاک

(٩) لم يضبط الحاء في اليونينية وقال الفسسطلانى بفتح الحاء المهسلة وفي الغرع بكسرها مصلحة وكشط فوقها اه من هامش الاصل بحروفه

الْقَطِيْعَةِ ، قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَنْطَمَ مَنْ قَطَمَك ، قَالَتْ بَلَي يَا رَبِّ ، قَالَ فَذَاكِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرَوا إِنْ شِنْتُمْ : فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ (٣) أَنِأْنَا وَكَذَانِ البُونِينِيةِ الْمُنْ فَيُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّمُوا أَرْحَاسَكُمْ ﴿ مَرْشُ ا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ ۗ وَفِي الِفِرِ خَهِدِنَا هِلَهِ إِنْهَانَا عَنْ مُعَاوِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَمَّى أَبُو الْحُبَابِ سَمِيدُ بْنُ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَفْرَوا إِنْ شِنْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ وَهُلَ عَسَيْتُمْ وَالْمُ اللهِ عَلِينَ مُ () بِشْمِ لَثَةِ الرَّحْمَٰنِ ۗ عَبَدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا () مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْذَرَّدِ بِهٰذَا ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسِيْتُمُ (٣)

# ( سُورَةُ الْفَتْحِ ( اللهُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، سِيهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ السَّفْنَةُ (٥) ، وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ التَّوَاضُمُ ، شَطْأُهُ فِرَاخَهُ ، فَأَسْتَغْلَظَ غَلُظَ (٦) ، سُوقِهِ السَّاقُ حامِلَةُ الشَّجَرَةِ وَ يُقَالُ دَائِرَةُ السَّوْءِ ، كَتَوْ لِكِ رَجُلُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ السُّوْءِ الْعَذَابُ ، يُعَزِّروهُ يَنْصُرُوهُ ، شَطْأُهُ شَطْء السُّنْبُلِ تُنْبُّتُ الْحَبَّةُ عَشْرًا إِلَّوْ ثَمَانِياً (٧) وَسَبْعاً ، فَيَقُوى بَعْضُهُ ببَعْض فَذَاكَ قَوْلُهُ تَمَاكَى ، فَآزَرَهُ قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً كَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُو مَثُلْ ضَرَبَهُ اللهُ لِلنِّيِّ مِنْ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ ، كَمَا قَوَّى الْلَبَّةَ بَمَا يُنْبُتُ مِنْهَا \* (١٠) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينًا مِرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَهُ مُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ ثُمُّ سَأَلَهُ وَلَمْ يُجِبْهُ ثُمُّ سَأَلَهُ وَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ ثُمِّرُ بِنُ الْخَطَّابِ تَسَكِلَتُ (١) أُمْ مُمر نَزَرْتَ (١٠٠ رَسُولَ اللهِ عَلِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَأَنْجِيبُكَ قالَ (١١٠ مُعَرُ عَلَى مُكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ أَينْزَلَ فِيَّ الْقُرْآنُ (١٣ كَفَ نَشِبْتُ أَنْ

(١) آمين مُنفَيْر

الرَّحِيمِ قالَ نُجَاهِدُ بُوراً هَالِكُنِنَ ، مِ

(٠) السَّحِدَة

(١) تَعَلَّظُ

(٧) وثمانيا

(۱) کیاب

(۱) تُكلَّكُ

(۱۰) کم یضبط الزای هنا قى أليوانينيسة ونقدم ضبطها قى المنازي بالنختيف وعن أأبى ذر بالنشديد

(۱۱) نقال

(١٢) قر آن

(۲) الآية (٤) هُوَ أَبْنُ عِلْاَقَةً (۷) باك

سَمِيْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي ، فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنُ ، فِخَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْرِلَتْ عَلَى ٓ اللَّيْلَةَ سُورَةُ لَهِي أَحَبْ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتَحا مُبِينًا مَرْثُنَ (١) مِمْدُ بنُ بَشَّارُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَنَادَةَ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا فَتَحْنَا الَكَ فَتْحاً مُبِيناً قالَ الحُدَيْبِيَةُ مِرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةٌ اً بْنُ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ قالَ قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مِكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ إِلَّا عَدْبَى فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شَيِّتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ مَلِيَّ لَفَعَلْتُ \* (٢) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ (٣) مأْتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأُخَّرَ وَمُيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا مِرْثُ صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَنْةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ (اللهُ عَمِعَ المُغِيرَةَ يَقُولُ قَامَ النِّي مُرْكِيٍّ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَّمَاهُ ، فَقَيِلَ لَهُ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ، قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ (٠) حَدَّنَى حَسَنْ الْعَزَيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ ال عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَبَّ اللهِ عَنْهَا أَنَّ نَبَّ اللهِ عَنْهَا كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَّماهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ (٦) اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ، قَالَ أَفَلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ، فَلَمَّا كَثُرَ خُمُهُ صَلَّى جالِسًا (١) أَبْنُ سَلَمَةً . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ \* (٧) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذِيرًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ (٨) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ عَطَاهِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ الَّتِي في الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . قالَ في التَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا النِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمْيِّينَ أَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِي تَعْمَيْتُكَ

الْمُتَوَكَّلَ لَيْسَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيئَةَ بِالسَّيئَةِ ﴿ مَا فِي أُتُوبِ الْوَامِنِينَ ۗ وَلَـكِنْ يَمْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِصَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيم بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجاء بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ فَيَفْتَح بَمَا أَعْيُنَا ثَمْنِياً وَآذَانًا صُمًّا وَثُلُوبًا غُلْفًا \* (') هُوَ الَّذِي أَثْرَلَ السَّكِينَةُ (٢) مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَن الْبَرَاه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ يَرْكِ لِهِ يَقْرَأُ وَفَرَسَ لَهُ مَرْ بُوطٌ (٣) في الدَّادِ ۚ فَعَلَ يَنْفُرُ ۚ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَ كُرّ ذَٰلِكَ لِلنِّيِّ عَلَيْكَ فَقَالَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ \* (') إِذْ يُنَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشُّجَرَةِ مَرْثُ تُتَبَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَرْو عَنْ جابر قالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَبْبِيةِ يعول عليها أيضاً بَابِ اللهُ وَأَرْبَعَمِا لَةٍ صَرَّتُ عَلَى (٥) بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِيْت عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ إِنِّي (٥) مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهِي النَّبِي عَلَيْكِ عَنِ الْخَذْفِ \* وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ صُهِبْكَنَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الْمُغَلِّلِ (٧) الْمُزَنِيِّ ( ) فِي الْبَوْلِ فِي الْمُنْتَسَلِ ( ) حَرِيثِي ( ( ) كُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَّةَ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْطَقَ السَّلَمِيُ حَدَّثَنَا يَهْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيامٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَبْتُ أَبَا وَائِلِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ ، فَقَالَ رَجُلُ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتابِ اللهِ ، فَقَالَ عَلَى ْنَمَم ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حَنْيْفِ ٱلْمَمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْنُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، يَعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النِّبِّي عَلِيُّ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا ، خَبَاء مُعَمَرُ فَقَالَ أَلْسُنَا عَلَى الْخَتَّى ، وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّادِ ، قالَ بَلَى ، قَالَ فَقَيِمَ أُعْطِي (١١) الدُّنيَّةَ في دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَكُمَّا يَحْكُم ِ اللَّهُ يَبْنَنَا ، فقَالَ يَا أَبْنَ

(۱) کاک ء باب ، ڪذا تي الامال العول عليه ومقتضاه أن الهروى روايتين قوله إذو بَابُ إذ وفي نسخة مضبوطة بالتنوين وبدون قوله وفي القسطلاني بَابُ قَوْلِهِ بالاضافة كتبه (٥) عَلَيُّ بِنُ سَلَمَةً (٦) كُذا في نسخة وفي مُــــ الخرى مكذا انى، (٨) الزننجرور واليونينية رم يَا خَذَمِنْهُ الْوَسُوَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله

ميره (۱۰) حدثنا

(۱۱) نُنْطَى

الخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبدًا ، فَرَّجِعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جاء أَبَا بَكْرِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقَّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قالَ يَا أَبْنَ الخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبِدا ، فَنَزَلَتْ سُورَهُ الْفَتْحِي.

ا (١) الحُيرَاتُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تُقَدِّمُوا لَا تَفَتَّا ثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ ٱللهُ عَلَى لِسَانِهِ ، أَمْتَعَنَ أَخْلُصَ ، تَنَا بَرُوا ٣٠ يُدعَى بِالْكُفْرِ بَمْدَ الْإِسْلاَمِ ، يَلَيْكُمُ اللَّهُ الرَّمْن الرَّبِم يَنْقُصُكُمْ ، أَلَتْنَا نَقَصْنَا ۞ (\* لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ الآيةَ . (١) ولا تابزوا تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ الشَّاءِرُ مِرْشُ إِسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْن جَمِيلِ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا (٢) بَابْ نَافِعُ بْنُ مُمَّرً عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَادَ الْخَبْرَانِ أَنْ (١) يَهْلِكَا أَبَا (٥) بَكْرِ وَمُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ جِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِمٍ، فَأْشَارَ أَحَدُهُمْ إِلْأُقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعِ ، وَأَشَارَ الآخَرُ برَجُلِ آخَرَ قالَ نَافِعُ لاَ أَخْفَظُ أَسْمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِمُتَرَ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ ٥٠ خِلاَفِي قَالَ ١٠٠ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، كَا رْتَفَكَتْ أَصْوَاتُهُما فَى ذَٰلِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا اللهِ (٨) عَالَّهُ أَصْوَاتَكُمْ الآيةَ . قالَ ٥٠ أَبْنُ الرُّ يَيْرِ : فَا كَانَ مُعَرُّ يُسْمِعُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ هٰذِهِ الآبَةِ حَتَّى بَسْتَفْهِيَّهُ ، وَلَمْ بَدْ كُو ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، يَعْنِي أَبَا بَكُر حَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَس عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ إِلَّهِ أَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ فَيْسٍ ، فَقَالَ رَجلُ يَارَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جِالِسًا فِي يَنْيِهِ مُنكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ لهُ ماشأً نُكَ؟ فَقَالَ شَرْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتُهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّيِّ يَلُّكُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ ، قَأَنَى الرَّجُلُ النِّي عَلَّى كَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ

(١) سُورَةُ الْحَجْرَاتِيْ

(ن) أَنْ مُهْلِكُالِيِّهِ

(٥) أَبُوبَكُو وَعُمَرُ ﴿

مُوسَى، فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ اَذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ \* (') إِنَّ الدِّينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَاهِ الْحُجُرَاتِ أَكْرَهُمْ لَا يَمْقُلُونَ مَرَثُ الْحَسَنُ بْنُ مُعَد حَدَّمَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْ أَي مُلَيْكَةَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّيوْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدَمَ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْ أَي مُلَيْكَةَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّيوْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدَمَ رَكُنْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النِّي يَهِي فَقَالَ أَيُو بَكُو اللهِ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَقَالَ مُمَنُ رَكُنْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النِّي يَهِي فَقَالَ أَيُو بَكُو اللهِ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَقَالَ مُمَنُ أَبِّرُ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَد ، وَقَالَ مُمَنُ أَبِّ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَد ، وَقَالَ مُمَنُ أَبِّ الْقَمْقَاعَ بُنَ مَعْبَد ، وَقَالَ مُمَنُ أَبُّ أَرِ الْا فَرِيلَ فِي ذَلِكَ : يَا أَيْهَا الّذِينَ مَا أَرَدْتُ إِلَى الْقَمْقَاعَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ حَتَى الْقَصَتِ الآيَةُ \* (") وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا مَتَى اللهِ فَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ حَتَى الْقَصَتِ الآيَةُ \* (") وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى الْمُو بَكُنْ عَنْ اللهِ يَلْ اللهِ وَرَسُولِهِ حَتَى الْقَصَتِ الآيَةُ \* (") وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ حَتَى الْقَصَتِ الآيَةُ \* (") وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( سُورَةُ ق (٣) )

رَجْعُ بَعِيدُ رَدُّ ، فُرُوجٍ فُتُوقٍ ، وَاحِدُها فَرْجُ ، وَرِيدُ (') فَ حَلْقهِ ، الحَبْلُ (') حَبْلُ الْعَاتِقِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ ، تَبْصِرَةً بَعِيدِرَةً ، حَبُّ الْحَصِيدِ الْخِنْطَةُ ، بَاسِقَاتٍ الطِّوالُ ، أَفَّلِيْنَا أَفَاعْيا عَلَيْنًا ، وَقَالَ قَرِينُهُ الشَّيْطَانُ حَبِّ الْحَصِيدِ الْخِنْطَةُ ، بَاسِقَاتٍ الطِّوالُ ، أَفَّلِيْنَا أَفَاعْيا عَلَيْنًا ، وَقَالَ قَرِينُهُ الشَّيْطَانُ اللَّذِي فَيِّضَ لَهُ ، فَنَقَبُوا ضَرَبُوا ، أَوْأَلْقَ السَّعْعَ لاَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ حِينَ أَنْشَاكُمُ وَأَنْشَا خَلْقَكُمُ ، رَقِيبُ عَتِيدُ رَصَدُ ، سَائِنَ وَشَهِيدُ اللّلَكَانِ (' ) ، كانِبُ وَشَهِيدُ وَاللّهُ عَبْرُهُ : نَضِيدُ الْكَكُونِ فَنَهِيدُ مَنْ فَرَدُهُ : نَضِيدُ الْكُفُرَى مَا ذَامَ فَي أَكْمَامِ ، وَمَعْنَاهُ مَنْضُودُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِ فَلَيشَ مَا وَيَكُمْرَى النَّهُ وَمَعْمَا وَيُنْصَبَانِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : يَوْمَ الْخُرُوجِ النَّي فَى قَ وَيَكُمْرُ اللّهِ فَلَيشَ اللّهِ فَوْرُوجِ وَالْ أَنْ عَلَيْمَ فَي فَوْرَادِ النَّجُومِ وَأَدْ بَارِ النَّجُومِ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ كَانَ عاصِمْ يَفْتَحُ الّتِي فَى قَ وَيَكُمْرُ الْتَعْمِ فَي الطُّودِ ، وَيُكُمْ النَّهُ مِنْ الْمُومِ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ كَانَ عاصِمْ يَفْتَحُ الّتِي فَى قَ وَيَكُمْرُ الْتَوْمِ وَالْمُورِ ، وَيُكُمْرَانِ جَمِيعًا وَيُنْصَبَانِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : يَوْمَ الْخُرُوجِ اللّهُ فَي فَ الطُّودِ ، وَيُكُمْ مَانِ أَو يُنْصَابُنِ . وَقَالَ أَنْ عَبَاسٍ : يَوْمَ الْخُرُوجِ السَّعُودِ الْمُعْودِ ، وَيُكْمَامِ أَنْ عَلَيْنَ أَنْ عَلَى الطُّودِ ، وَيُكُمْ إِنْ عَلَي مَا فَي وَاللّهُ وَالْمُودِ ، وَيُكُمْ الْمُؤْدِ ، وَيُكُمْ الْمُورِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ ، وَيُكُمْ الْمُؤْدِ ، وَيُلْكُمُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ ، وَيُلْكُولُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ ، وَيُكُمْ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدِ الْم

(۱) باب قو له (۱) باب قو له (۱) باب قو له (۱) بم الله الرحم الرحم (۱) من حَدِلْ الْوَرِيدِ (۱) وَالْحِبُلُ الْوَرِيدِ (۱) وَالْحِبُلُ (۱) الْلَكُمَنْ (۱) الْلَكُمَنْ (۷) بِالْنَبْدِ (۷) بِالْنَبْدِ (۸) مِنْ لُغُوب

ر(۱) نَصَبِ (۱۰) وإدبار

يَخْرُجُونَ (١) مِنَ (١) الْقَبُورِ ﴿ (١) وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِي " حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِكَةِ قَالَ يُلْقِي فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْرْ قَطْر وَرُونَ (٥) مُكَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو مُفْيَانَ الْحِنْدِي مُ سَعِيدُ بْنُ يَحْي بْنِ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ نُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَمَهُ ، وَأَكْثَرُ ماكَانَ يُوتِفِهُ أَبُو سُفْيَانَ ، يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هُلِ أَمْتَلَأْتِ ، وَتَقُولُ (٥) هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، فَيَضْعُ الرَّبْ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ مَرْضَ (٧) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَ مَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي يُرْكِنَ تَعَاجَّت الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرِثُ بِالْمُسَكِّبِّرِينَ وَالْسَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مالي لاّ يَدْ ثُلِّنِي إِلاَّ صَٰعَفَاء النَّاس وَسَقَطَهُمْ . قالَ اللهُ تَبَارِكَ (٨) وَتَمَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتُ رَحْمَتِي (٩) أَرْحَمُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ (" أُعَذَّبُ بكِ مَنْ أَشَاء مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا ، وَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلَى ، حَتَّى يَضَعُ رَجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ يِ (١١) قَطْ يَ قَطْ ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلَىٰ وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَلاَ يَظْلِمْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَمَا خَلْقاً \* (١٢) وَسَبِّحْ (١٣) بِحَدْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُلْوعِ الشَّسْ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ مَرْثُنَا إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيُّ مَنْظَرَ إِلَى الْقَمْرِ لَيْلَةً أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كُمَّا تَرَوْنَ هَلْذَا لاَنْضَامُونَ في رُوْبَتِهِ ، فَإِنِ ٱسْتَطَنَّمُ ۚ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى (١٠) صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشُّسْ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَأَفْعَلُوا ، ثُمُّ قَرَأً : وَسَبِّحْ (١٠) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُللُوعِ الشَّسْ وَقَبْلَ النُّرُوبِ . وَرَثْنَ آدَمٌ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ أَبْن

(۱) يَرْمُ مَّ الْمِنْ الْمِلْمِنْ الْمِنْ ال

(٢) كَابُ قَوْلِكِ

(؛) آبْنُ مُحَارَةً

(ه) حدثني (٦) فنفوله<sub>.</sub>

(۷) حدثنی ص

(٨) عن وجل

ه مرحمه (۱۰) عَذَابِي (۱۱) النظ قط عند • مكرو مرتن فقط

(۱۲) قوله • كان بهامش. اليونينية باب فضرب عليسه ووضع بدله قوله وعليه ما دى

(۱۳) نسخ كذافي النسخ رقم ه ونسب الفسطلان رواية الفاءلفير أبي ذركتيه

> حسّہ (12) عن ص

ر 8) فسبح فسبح

قولهيوم الخروج حيط بنصب يوم ف-الطبعة السايقة اه من هامش الاصل أَبِي نَجِيحٍ عَنْ نُجَاهِدٍ قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَّاتِ كُلُهَا ، يَعْنِي قَوْلَهُ وَإِدْبَارَ السَّجُودِ ..

( ( وَاللَّهُ الرِّ بَاتِ )

قال عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلامُ (\*) الرَّياحُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: تَذْرُوهُ تُفَرِّفُهُ، وَفِي أَنْهُ سِكُمْ (\*) تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ وَيَحْرُبُ مِنْ مَوْضِمَيْنِ، فَرَاغَ فَرَجَعَ، فَصَكَتْ جَهِمَتُ (\*) أَصَابِعَهَا ، فَضَرَبَتْ (\*) جَبْهَ الله والرَّمِيمُ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ ، لَمُوسِعُونَ أَىْ لَذُو سَعَة ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَعْنِي الْقُوعَ (\*) ، وَاخْتِلافُ الْأَلُوانِ حُلُو وَحامِضْ فَهُمَا رَوْجانِ ، فَفَرُوا رَوْجَيْنِ الله كَرَ وَالْأَنْيُ ، وَاخْتِلافُ الْأَلُوانِ حُلُو وَحامِضْ فَهُمَا رَوْجانِ ، فَفَرُوا إِلَى الله (\*) مِن الله إِله لِيهُ (\*) إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ما خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الفَريقَيْنِ إِلهَ لِيهُ مُنُونَ اللهِ الْفَريقَيْنِ وَوَاللهُ الْفَريقَ مِنْ أَهْلِ الْفَريقَيْنِ اللهَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

( (١٣) وَالطُّورِ )

وقال قَتَادَةُ : مَسْطُورِ مَكْنُوبِ . وَقالَ مُجَاهِدُ : الطُّورُ الجَبَلُ بِالسُّرْ يَانِيَّةِ ، رَقَ مَنْشُورِ صَيْفَةٍ ، وَالسَّرْ عَالَيَّةِ ، رَقَالَ الحَسَنُ : مَنْشُورِ صَيْفَةٍ ، وَالسَّلْ فَوعِ سَمَا ، المَسْجُورِ (١٠) المُوقَدِ (١٠) . وَقالَ الحَسَنُ : نَسْجَرُ حَتَّى يَذَهَبَ مارُهُمَ فَلَا يَتَى فِيهَا قَطْرَةٌ ، وَقَالَ أَبُنُ عَبَّاسٍ : الْبَرِّ اللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوُنُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوُنُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوُنُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوُنُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوَنَ المَعْرَانُ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوَنَ عَرْثُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَيْدُهُ : يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ عَرَثُنَا عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا

مدة (1) سُورَةُ وَالْدَّارِياتِ حدة جم الله الرحن الرحيم

(1) اُلذَّارِ يَاتُ

(٢) أَفَلَا تُبْعِيرُ ونَ

(t) نجعت الم

(٠) زير

(١) خَلَقْنَا زَوْجَانِ

(٧) مَعَنَّاهُ مِنَ صو

(٨) وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ
 وَالْإِنْنَ

(۱) صَرَّةٌ صَيْحَةً (

(۱۰) تلقح شيئا وقال في الفتح وزاد أبو دُر ولاتلقح شيئا صه

(11) عَمْرَ نَهِمْ

(١٢) قُتِلِ الْإِنسَالُ لُمِنَ

8 (١٢) 'ســورة والطور بسم الله الرحمن الرحيم

(١٤) وَاللَسْجُورُ اللُوقَدُ جُسْد

جسب (۱۰) المُومَرُ

( (ئ) وَالنَّجْمِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذُو مِرَّ إِذُو تُوتَّ ، قَابَ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ، ضِيزَى عَوْجَاء (٥) ، وَأَكْدَى فَطَعَ عَطَاء ، رَبُّ الشَّعْرَى هُوَ مِرْزَمُ الجَوْزَاء ، الَّذِى وَقَى وَقَى مَا فَكُرْضَ عَلَيْهِ ، أَزِفَّتِ الآزِفَة اُفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، سَامِدُونَ الْبَرْطَمَةُ (٦) ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَمْنُونَ بِالْحِيْمَ ، أَقَمُّارُونَهُ أَقَمُّارُونَهُ أَفَتُحَادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ عَكْرِمَةُ يَتَمْنُونَ بِالْحِيْمَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، أَقَمُّارُونَهُ أَقَتُحَادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ عَكْرِمَةُ يَتَمْنُونَ بِالْحِيْمَةُ وَمَا طَنْى وَلا (١) أَفَتَمْرُ وَنَهُ كَمْ يَعْنِى أَفْتَمْ بُولَ الْحَمْرُ بَصَرُ مُمَّدٍ يَتَلِيْهِ وَمَا طَنْى وَلا (١) أَفْتَمْرُ وَنَهُ كَمْ يَعْنِى اللّهُ عَنْ إِنْعَالِي عَنْ الْمُعَلِي بَنِ أَبِي خَالِي عَنْ جَارِدَ مَا رَأَى مُكَدُّ يَلِيْهِ وَمَا طَنْى وَلا (١) أَنْ اللهُ عَنْ إِنْمُ مَنْ وَقِي قَالَ الْمُعْرَى اللهُ عَنْ إِنْمُ مَنْ وَقَالَ الْمُعْرَى اللهُ عَنْ إِنْمُ مَنْ وَقَالَ الْمُعْرَى اللهُ عَنْ إِنْمُ عَنْ إِنْمُ مِنْ وَقَالَ الْمُعْلِى اللهُ عَنْ إِنْمُ اللهُ عَنْ إِنْمُ اللهُ عَنْ إِنْمُ اللهُ عَنْ إِنْمُ عَنْ إِنْمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِنْمُ اللهُ عَنْ إِنْهُ اللّهُ عَنْ إِنْمُ اللّهُ عَنْ إِنْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(۱) بنت (۱) تاریخو (۲) تاریخو

(۲) وکم

(٤) سُورَةُ وَالنَّحْمُ. " بم الله الرحن الرحي

(٥) حَدَّبًا لِمُ

(٦). الْبَرُ طَنَةُ

بَــُــ (٧) أفتجحدول صد

(۱۰) قالمته (۱۰)

فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُمَّدًّا مِنْ إِنَّ عُمَّدًا مِنْ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ لآثُدْركُهُ الْأَ بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَ بْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَصَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ، ثمَّ قَرَأْتْ : وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ (<sup>()</sup> كَتْمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ فَرَأْتْ، يَا إَنَّهُ الرَّسُولُ بَلَّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الآيَةَ وَلَكِنَّهُ (٢٠ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ في صُورَتِهِ مَرَّانَيْنِ \* " مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ قَالَ سَمِينَتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْخَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْخَى ، قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جَبْرِيلَ لَهُ سِتْمِانَة جَنَاحٍ \* ( ) مَرْثُنَ طَلْقُ بَنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السَّبْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زرًا عَنْ قَوْ لِهِ تَعَالَى : فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَنَّ (٥) مَمَّدًا عَلِي رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمَا ثَقَ جَنَاحٍ \* (٦) عَرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُفْيَانٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آبَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قال رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ ، \* (" أَفَرَأْ يُهُمُ اللَّاتَ وَالْمُزَّى مِرْثِنَا مُسْلِمِ (" حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الجَوْزَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥٠ الَّلاَتُ (٥٠٠ رَجُلاً يَلُتُ سُويَقَ الحَاجّ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَدٍ أَخْبَرَ نَا هِشِامٌ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ ۚ عَنِ الزُّهْرَى عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْمُزَّى ، فَلْيَقُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ الصاحبِهِ تَمَالَ أُقامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ \* (١١) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى مِرْشَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا الزُّهْرِي تَعِيثُ عُرْوَةً قُلْتُ لِمَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنَّهَا كانَ

13 (D) (۲) وَلٰكِنْ (١٠) بَابِ مُكَانَ أَوَابَ الو ترم من القوس جَهُ . فَوَ لُهُ تَعَالَى قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ . كما في الاصل الدول عليه فإلهامش بلارتم ونسبها القسطلاني لنبر أبي در كتبه (٤) كَابُ قَوْلِهِ فَأَوْلَى إِلِّي عَبْدِهِ ما أُوْلَى (٠) أنه معدر أي جبريل (٦) كَابِ لَقَدُ رَأَى مِنْ آكات ربلر الكرى (v) كات (A) أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ئى تولە (10) وَ الْعُوٰ عَي كَانَ الْلَاتُ كذا في الاصل المعول عليه فقط كنه مصععه

(11) کاپ

مَنْ أَهَلَّ عِنَاةً (١) الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمَشَلُّ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَمَاتِّرِ اللهِ . فَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَالْسُامُونَ ، قال سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْشَالَ مِنْ قَدَيْدٍ \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ نُرَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا ثُمْ وَغَسَّانُ تَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ ۚ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ رِجِالٌ مِنَ الْأَنْصَار مِمَّنْ كَانَ يُهِلُ لِمَنَاةً ، وَمَنَاةُ صَمَّمْ ، إِنْ مَكَّةَ وَاللَّهِ ينَةِ ، قَالُوا يَا نَيَّ ٱللهِ كُنَّا لاَنطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً نَحُومُ \* (\*) فَأَسْجُدُوا لِلهِ وَأَعْبُدُوا مِرْثُنَ أَبومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عُبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَجَدَ النَّبِي عَلَيْكُم بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَمَّهُ المسْالِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِيْنُ وَالْإِنْسُ \* تَا بَعَهُ (٢) أَنْ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَكُمْ يَذْ كُو أَنْنُ عُلَيَّةَ أَنْنَ عَبَّاسِ وَرَثُنَ نَصْرُ بْنُ عَلِي أَخْبَرَ نِي ('' أَبُو أَحْمَدَ (' حَدَّ ثَمَا (') إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلاًّ رَأَيْتُهُ أَخَذَكَ فَا مِنْ ثُرَابِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَرَأَيْتُهُ بَمْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَّفٍ .

( (٧٧ أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ )

قَالَ مُجَاهِدُ : مُسْتَمِرُ ذَاهِبُ ، مُزْدَجَرُ مُنَنَاهٍ ، وَأُزْدُجِرَ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَأُزْدُجِرَ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَسُرْ أَضْلاَعُ السَّفِينَةِ ، لِمَنْ كَانَ كَفِر يَقُولُ كُفِر لَهُ جَزَاءً مِنَ اللهِ ، مُحْتَضَرُ يَحْضُرُونِ المَاء . وقالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : مهطيينَ النَّسَلانُ ، الخَبَبُ السِّرَاعُ . وقالَ غَيْرُهُ : يَحْضُرُونِ المَاء . وقالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : مهطيعينَ النَّسَلانُ ، الخَبَبُ السِّرَاعُ . وقالَ غَيْرُهُ : فَتُعَلِّي مَنْ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ ، أَزْدُجِرَ . أَفْتُعلِ فَتَعَاطَى فَنَا مَنْ مَنْ رَجَرْتُ ، كُفْرَقٍ ، أَزْدُجِر . أَفْتُعلِ مَنْ رَجَرْتُ ، كُفْرَ فَعَلْنَا بِدَ وَقَالَ جَزَاء لِمَا صُنِعَ بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفْرَ وَ وَأَصْحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفِر وَأَصْحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفِر وَأَصَحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفِر وَأَصَحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ

(۱) اَنَاهَ (۲) بُابُ (۲) بُابُ

- (٢) إِبْرَاهِمُ بْنُ
  - (٤) أخبرنا
- (ه) يَعْنِي الزُّ بَيْرِيُّ مانطة من بعص النسخ المعتدة ثابتة بهامش الاصل المورّل عليه بلارتم كتبه مصححه
  - (7) حدثنی صع
- (٧) سُـورَةُ أَثْتَرَ بَتْ

السَّاعَةُ بنم الله الرحمن

الرحيم وقال

عَذَابُ حَنْ ، يُقَالُ الْأَشَرُ الرَّحْ وَالتَّجَبُّرُ \* (١) مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ شُعْبَةً وَسُفْيًانَ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنِ أُبْنِ مَسْمُودٍ قالَ أُنْشَقَ الْقَرْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِرِ فَتَايْنِ فِرْقَةً "فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةً " دُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَشْهَدُوا صَرْثُ عَلِي (٢٠ حَدَّثَنَا مُنْيَانُ أَخْبَرَ لَا أَنْ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ وَتَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ عَلِي فَصارَ لَا إِنْ بَرَوْا آبَةَ يُمْرِ مِنُوا لِللَّهِ فِي فَتَالَ لَنَا أَشْهَدُوا أَشْهَدُوا مَرْثُنَا بَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ قالَ حَدَّتَنَى بَكُو عَنْ جَمْفَي عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أُلَّهِ بْنِ عُبْبَةً بْن مَسْمُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِّ يَلِّكُ عَرْثُ عَبَّد أَلَّهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلَ أَهْلُ مَكَةً أَنَّ يُرِيَّهُمْ آيَةً كَأْرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ (٣) شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَرُ فِرْقَتَايْنِ \* (٢٠ تَجْدِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءٍ لِمَنْ كَانَ كُفِرِ وَلَقَدُ تُرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. قالَ قَتَادَةُ : أَبْقَىٰ لَلله سَفِينَةً نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكُهَا أَوَائِلُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ صَرَتْ حَفْضُ بْنُ ثَمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَتَلِيُّهُ يَقَرَّأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ \* (°) قالَ مُجَاهِد : يَسَّرْنَا هَوَّنَا قِرَاءتَهُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ بَحْيي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِي \* (٦) أُعِجَازُ نَعَلْ مُنْقَمِرِ فَكَنْف كَانَ عَذَابِي وَنُذُر صَرَ اللهُ الله المَيْمِ يِحَدَّثَنَّا رُهَا يُرْ عَنْ أَبِي إِسْعُلَقَ أَنَّهُ تَهْمِيعَ رَجُلاً سَأَلَ الْأَسْوَةَ فَهَلْ مِنْ مُدْ كَرِي أَوْ مُذَّ كُرِ ، فَهَالَ سَمِينَ عَبْدَ اللهِ يَقْرَوُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ (٧) قالَ وَسَمِينَ النَّبِيّ عَلِي يَفْرَوْهُمَا فَهَلُ مِنْ مُدْ كِرِ دَالًا ﴿ (^) فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْخُسْتَظِرِ (فِي وَلَقَدْ بَسَرْنَا

(١) كَابُورًا نَشَقُ الْفُرَرُ (١) أَنْ عَبْدِ اللهِ (٣) حَدَّنْنَا شَعْبَةً (١) كاب (٠) كَابُ وَالْقَدُ يُسَرُّنا الْقُرُ أَلَنَّ لِلذَّ كُورِ فَهَلُ مِنْ (۸) تباب

ِيْنِيَّةِ (١) الْآيِّةِ

(٤) إِنَّى فَهَلُّ مِنْ مُدَّ كُورٍ. مه (ه) أبه قرأ صح (۷) بَابْ (١٠) كَابُ قَوْلُهِ ص: (۱۱) أحرنا (۱۲) کزک

الْقُرُّ آَنَ ٱللِّذَ كُو فَهَلَ مِنْ مُدَّ كِرٌ عَرِينَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا الْهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النَّبِيُّ عَرَّا فَهَلْ مِنْ مُدَّكُ اللَّهِ مَا عَدَابٍ مَسْتَقَرٌّ فَدُوتُوا عَذَابِي وَنُدُرِ (١) مُدَّكُر اللَّهَ مِنْ فَدُوتُوا عَذَابِي وَنُدُرِ (١) مَرْثُ مُحَدُّثُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ ءَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ المعرن عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَرَأً (\*) فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرِ ۞ (") وَلَقَدْ أَهْلَكُنْنَا أَشْيَاعَكُم ْ فَهَلْ مِنْ مُدْ كِرِ ﴿ مَرْثُنَا بَحْنِي حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَانِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَرِيدً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى النَّبِي عَلِينَ فَهَلْ مِنْ مُذَّ كِرِ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِن ي ﴿ لَا فَو لَهُ \* سَيْهُنَّ مُ الجَهُ ﴿ ( ) وَيُولُونَ اللَّهُ ﴿ صَرْتُ الْمُحَدِّدُ بِنُ عَبَد اللهِ بْن حَوْشَب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ حِدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَرْكِيٌّ قَالَ وَهُوَ فِي فُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ ۚ إِنِّي أَنْشُدُكُ عَهْدُكُ وَوَعْدُكُ ، اللَّهُمَّ إِنْ نَشَأَ لاَ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ ، ۚ فَأَخَذَ أَبُو بَكُر بيَدِهِ فَقَالَ حَسَبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلْحَمْتَ عَلَى رَبُّكَ وَهُو يَتِبُ فِي الْدِّرْعِ ، فَخْرَجَ وَهُو يَقُولُ : سَيُهُزْمُ الجَمْعُ وَيُوتُونَ الدُّبُرَ (١) ﴿ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأْمَرُ ، يَعْنِي مِنَ الْمَارَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ َ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عائِشَةَ أُمِّ المُؤمنينَ قالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَ (١٣) عَلَى نُحَمَّدٍ عَلِيُّ عِمَكَّةً ، وَإِنِّى كَجَادِيَةٌ أَلْمَبُ: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأُسَّ صَرَثَىٰ إِسْخُتَى حَدَّمَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَالَى وَهُو فِي ثُبَّةٍ لَّهُ ۚ يُوْمَ بَدَّرٍ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعَدُكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ كُمْ تُعْبُدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَداً فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ

يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْمَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الْدَرْعِ ، خَفَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : سِتَهُوْرَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَة مَوْءِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ... ( سُورَةُ الرَّحْنُ (١)

وَأَفِيمُوا الْوَزْنَ ، يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، وَالْمَصَنْفُ بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُدْدِكَ فَنْذَلِكَ الْعَصْفُ، وَالرَّيْحَانُ دِزُّقَهُ، وَالحَبْ الَّذِي يُؤ كَلُ مِنْهُ، وَالرَّبْحَانُ ف كُلاّم الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَمْضُهُمْ وَالْمُصْفُ يُرِيدُ اللَّهُ كُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُواْكُلُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُصَنُّفَ وَرَقُ ٱلْحَيْظَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ الْمَصْفُ النَّبْنُ . وَقَالَ أَبُو مَالِكِ : الْعَصْفُ أُوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُوُّرًا . وَقَالَ ثُجَاهِدٌ : الْمَصْفُ وَرَقُ ٱلْحِيْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَالمَّادِجُ اللَّهَبُ الْاصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ . وَقَالَ بَمْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ : رَبُّ المَّشْرِقَيْنِ لِلسَّبْسِ في الشَّنَّاه مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ، وَرَبُّ المَّفْرِ إَيْنِ مَغْرِبُهَا فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، لا يَبغيانِ لاَ يَخْتَلِطَانِ ، الْمُنْسَآتُ مَا رُفِعَ قِلْمُهُ مِنَ السَّفْنِ ، فَأَمَّا مَا لَمْ ، يُوْفَعْ قَلْمُهُ ٣ فَلَيْسَ بُنْشَأَةٍ ("). وَقَالَ (") نُجَاهِد : وَتُحَاس (") الصَّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُوُّسِهِم يُعَذَّبُونَ (") يِهِ خاف مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُ ۚ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْ كُنُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَثَّرُ كُهَا ، الْشُواظ كَمَبْ مِنْ نَادٍ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ ، صَلْصَالِ طِينٌ خُلِطٌ برَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّمُولُ الْفَخَّارُ ، وَيُقَالُ مُنْتِنْ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، يُقَالُ صَلْمَالُ كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَبْكَبْنَهُ مِنْ يَعْنِي كَبَبْنَهُ ، فا كِهَة وَتَخْلُ وَرُمَّانُ . وقال بَعْضُهُمْ : لَبْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَأَمَّا الْمَرِّبُ فَإِنَّهَا تَعَدُّهَا فَاكِهَةً كَمْ قَوْ لِهِ عَزَّ وَجِلَّ : حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، فَأَمْرَهُمْ بِأَلْحُافَظَةِ

(۱) بِشِيمِ أَنْذُ الرَّعْمَٰنِ الرَّعْمَٰنِ الرَّعْمَٰنِ الرَّعْمَٰنِ الرَّعْمَٰنِ الرَّعْمَٰنِ الرَّعْمَٰنِ الرَّعْمَٰ وَقَالَ عَبْرُهُ وَقَالَ عَبْرُهُ وَقَالَ عَبْرُهُ وَقَالَ عَبْرُهُ وَقَالَ عَبْرُهُ

(٢) كنا فاليونينية القاف في هذه ملتوحة (٢) وضم في النسخ التي بأبدينا تاء مجرورة فيسوق للربوطة وطعها علامة أبي ذر مصححا عليها

(٤) وَقَالَ مُجَّاهِدُ كَالْفَخَّارِ كَايُصْنَعُ الْفَخَّارُ الشُّوِّ اظُ مُحَمِّنُ مِنْ نارِ

(ه) النّحَاسُ كنا في النسخ الخط المولّل كنا في النسخ الخط المولّل المولّل المروية المروى بالتعريف بدل المنكرة والقسطلاني فتضى أل روايته الجمع بينهما كتبه مصححه صحة (7) فيعذبون

عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعادَ الْعَصْرَ نَشْدِيدًا لَهَا كُمَّا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَتُهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السُّمُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . ثُمَّ قالَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاس وَكَشِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَّابُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ (١) في أُوَّلِ قَوْلِهِ ، مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : أَفْنَانٍ أَغْصَانٍ ، وَجَنَّى الْجَنَّيْنِ دَانٍ ما يُحْتَنَىٰ قَريبٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ : فَبِأَى آلاً مِ نِعَهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُما (٢) يَعْنِي الْجُنَّ وَالْإِنْسَ ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ، يَنْفُرِ ذَنْبًا ، وَ يَكْشِفُ كَرْبًا ، وَ يَرْفَعُ قَوْمًا ، ﴿ (١) أَنَّ مَا وَجَلَّهُ وَ يَضَعُ آخَرِينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : بَرْزَخُ عاجِزِ ، الْأَنَامُ إِلْخُلْقُ ، نَضَّاخَتَانِ فَيَّاصَٰتَانَّ ، ذُو الجَلَالِ ذُو الْمُظَمَّةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مارِ جُ خالِصٌ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ مَرَجَ الْأُمِينُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ (٣) ، مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ، مَرَجَجٍ مُلْتِسْ، مَرَجَ أُخْتَلَطَ الْبَعْرَانِ " مِنْ مَرَجْتَ دَابَتَكَ تَرَكْتَهَا ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنُحَاسِبُكُمْ ، لاَ يَشْفَلُهُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ في كَلاَمِ الْمَرَبِ ، يُقَالُ لَأْتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغُلْ يَقُولُ لَآخُدَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ ۞ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ **مَرْثُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْإُسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَلَيُّ حَدَّثَنَا أُبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَبْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قال جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُما وَما فِيهما وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهب آنِيتُهُما وَما فِيهما وَما بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَنْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّمِ ۚ إِلاَّ رِدَا الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فَي جَنَّةِ عَدْنِ \* حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيامِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ : حُورٌ (٧) سُودُ الحَدَق، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَقْصُورَاتُ مَحْبُوساتُ قُصرَ طَنْ فَهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، قاصِرَاتُ لاَ يَبْغِينَ غَيْر أَنْوَاجِهِنَّ مَرْثُ اللَّهُ مُكَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّثَنَى ٥٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّلَدِ

(۲) تُكَدُّبَانِ

(٣) ويقال صحة

(٤) الحرين<sub>ا</sub>

(٥) بَابُ قَوْلَهُ

ي ماب (٦)

(٧) الحُورُ السَّودُ

(۸) حدثنی

الثب (م)

حَدَّثَنَا أَبُو مِمْ انَ الْجَوْنِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَبْس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُوْلُوْمْ نُعَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَلوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَرُونَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُونْمِنُونَ ، وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُمَا (٢) كَنْرُمُونَ. لَلُومُونَ ۗ وَمَا فِيهِماً ، وَجَنَّنَانِ مِنْ كَذَا آنِيتُهُما وَمَا فِيهِماً ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى مَدِينِينَ نُعَاسَبُن بَكِدا الرَّبُهُم إلاَّ رِدَاءِ الشَّكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ ف جَنَّةِ عَدْنٍ .

### ( (١) الْوَاقِعَةُ )

وَقَالَ ثُجَاهِدُ : رُجَّتْ زُلْزِلَتْ ، بُسَّتْ فُنَّتْ لُنَّتْ كَمَا يُلَتْ السَّوِيقُ ، الْخَضُودُ الْمُوْفَرُ مَمْلاً ، وَيُقَالُ أَيْضاً لاَ شَوْكَ لَهُ ، مَنْضُودِ المَوْرُ ، وَالْمُرُبُ الْمُحَبِّناتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، ثُلَّةَ أُمَّةً ، يَحْمُوم دُخَان أَسْوَدُ ، يُصِرُونَ يُدِيمُونَ ، الْهَبِيمُ الْإِبلُ الظَّمَاء كُنْوَمُونَ (٢) كُلُوْمُونَ ، رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَانٌ ، وَرَبْحَانٌ (٢) الرزْقُ ، وَنَنْشَأُكُمُ (١) في () وَنُنْشِنَكُمُ مِيْ لِا أَىٰ خَلْقِ نَشَاءٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ ، تَفَكَّهُونَ تَعْجَبُونَ (°) ، غُرُّ بَا مُثَقَّلَةً وَاحِدُهَا عَرُوبُ مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرُ يُسَمِّهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْمَرَبَةَ ، وَأَهْلُ اللَّهِ يِنَةِ الْفَنِّجَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَّاق الشُّكِّلَةَ ، وَقَالَ فَى خَافِضَةٌ لِقَوْمٍ (١٠) إِلَى النَّارِ ، وَرَافِمَةٌ إِلَى الجَنَّةِ ، مَوْضُونَةٍ مَنْسُوجَةِ وَمِنْهُ وَصِينُ النَّاقَةِ ، وَالْكُوبُ لا آذَانَلَهُ وَلا عُرُوةَ ، وَالْأَبَارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْمُرَى ، مَسْكُوبِ جَارٌ ، وَفُرُشِ مَرْفُوعَةً بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ، مُثْرَّ فِينَ مُتَمَتِّعِينَ ٧٧ ، ما تَمْنُونَ ٨٠ هُي النُّطْفَةُ في أَرْحام النَّسَاءِ ، لِلْمُقَوْيِنَ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيْ الْقَفْرُ ، عِمَوْاتِعِ النُّجُومِ يِمُحْكَمِ الْقُرْآنِ ، وَيُقَالُ عِسْقِطِ النَّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْ فِعْ وَاحِدْ ، مُدْهِنُونَ مُكَذَّبُونَ ، مِثْلُ لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ ، فَسَلاَمُ لَكَ أَىٰ مُسَلِّم (١) لَكَ إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ الْبَيِينِ وَأَلْفِيتُ إِنَّ وَهُوَ مَنْنَاهَا كُمَا تَقُولُ أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيل ، إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ إِنَّى مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلِ (١٠) ، وَقَدْ يَكُونُ

(۱) سُورَةُ الْوَاتِعَةِ<sub>مُ</sub> وضع هاتين الروايتين هنا في البونينية وجعل فى الفرع الثانية بعد نوله الآني مُتَمَتَّعِينَ وفي أصل صحيح بعد قوله تَعْتَبُونَ (٢) الرُّنْحَانُ

تعكون

(٦) بِقُوْمٍ.

(٧) مُتَمَّينَ

(٨) مينَ النُّطَفَ يَعْنِي (١) فَسِلْمْ

(١٠) قَرِبْسٍ

كَالْدْعَاءُ لَهُ كَمْ قَوْلِكَ فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ فَهُوْ مِنَ النَّعَاء ، تُوزُونَ تَسْتَغْرَجُونَ ، أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ ، لَغُوًّا بَاطِلاً ، تَأْثِيباً كُلْذِباً ۞ ﴿ وَظِل مَمْدُودٍ مرَّثُ عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفيَّانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النِّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلْهَا مِا نُهَ عَامِ لِا بَقَطْعُهَا ، وَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : وَظِلِّ مَمْدُودٍ ( <sup>(۲)</sup> الحَديدُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ : جَمَلُكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ مُعَمَّرِينَ فِيهِ ، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِن الضَّلاَلَةِ إِلَى الْهُدِّي ، وَمْنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ ، مَوْلاَكُمُ أُولَى بَكُمْ ، لِثُلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتِابِ ، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتِابِ ، يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ عِلْماً ، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ، أَنْظِرُونَا ٱنْتَظِرُونَا .

( الْجَادْلَةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بُحَادُونَ يُشَاقَنُونَ اللَّهَ ، كُبِتُوا أُخْزِيُوا (٣ مَنْ ٱلْخُزْي، ٱسْتَحُورَدَ غَلَبَ

الجَلاء (٥) مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ مِرْثُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ الْإِخْرُّ الْجُ سُلَيْهَانَ حَدْثَنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قالَ قُلْتُ لِلْ بْنِ عَبَّاسِ سُورَةُ التَّوْبَةِ ، قالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ، ما زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا كَمْ ٥٠ ثُبْقِي أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الْاَنْفَالِ ، قالَ نَزَلَتْ في بَدْر ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الحَشْرِ ، قالَ نَزَلَتْ في بَنِي النَّضِيرِ وَرَثْنَا (٧) الحَسَنُ أَنْ مُدْذِكِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَ نَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ قالَ ثُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْحَشْرِ ، قالَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ \*

(٢) مئور ةُ الحديدِ والمُحادِلةِ بِشْمِر اللهِ الرَّعْمَٰنِ الرَّحِيمِي وَقُالَ نُجِعَاهِدِ فَيْهِ بِأَسْ ٔ شدِید و منافع

> (r) أُخْرُوا (تا أُخْرُوا مَ أُحرَانُوا

(٤) سُورَةُ الْحَشَّى حه. بسم الله الرحمن الرحيم

(٦) وَأَنْ تُبْوِقَ

('كما قَطَعْتُمُ مِنْ لِينَةٍ نَحْدَلَةٍ ما لَمْ تَكُنْ عَبْوَةً أَوْ بَرْ نِيَّةً مِرْشُ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيْ الْبُورَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ أَللهُ تَعَالَى : ما قَطَمْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قائَّمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُغْزَىَ الْفَاسِقِينَ ۞ ۞ قَوْلُهُ : مَا أَفَاءِ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَن الزُّهْرَىَّ عَنْ مالكِ أَبْنِ أُوس بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَناء أُللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيُّ مِمَّا كَم \* يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ رَكابِ فَكَانَت ْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي خَاصَّةً ، يُنْفِقُ عَلَى أَهْ لِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقَ ف السُّلاَحِ وَالْكُرُاعِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ \* (") وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ يُوسَفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ لَعَنَ ٱللهُ الْوَاشِاتِ وَالْمُوتَشِياتِ وَالْمَتَنَمِّصَاتِ وَالْمَتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المَغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَدٍ يُقَالُ كَمَا أُمَّ يَمْقُوبَ فَيَاءِتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي (اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَدٍ يُقَالُ كَمَا أُمَّ يَمْقُوبَ فَيَاءِتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْكَ لَمَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ وَمَا لِي أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ ٱللهِ مِيْكِمْ وَمَنْ هُوَ في كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئُنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَما قَرَأْتِ وَما آتَا كُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَما نَهَا كُم عَنْهُ فَأُ نُتَهُوا ، قَالَتْ بَلَى ، قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهْى عَنْهُ ، قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أُهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَأُذْهَبِي فَأُنْظَرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ مَا جَامَعْتَنَا (٥٠ مَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهُمْنِ عَنْ شَفْيَانَ قَالَ ذَكَرْثُ لِعَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ عَالِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عنه قال لَعَنَ رَسُولٌ ٥٠ اللهِ عَلِي الْوَاصِلَة ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِن أَمْرَأَةٍ يُقَالُ كَمَا أُمْ

(۱) أبابُ قَوْ الِهِ (۲) أبابُ (۲) أباب (۵) عَنْكُ (۵) ما جَامَعُنْهَا (۱) أللهُ

قوله كدك لم تضط الكاف في اليوتينية وضطت في بعض النسخ المعتمدة بأيدينا بالفسح وفي المطبوع سابقا بالكسركتبه مصمعة

يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ \* (ا) وَالَّذِينَ تَبُوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مَرْضُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر " عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ تَمْدُو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُومِي الْخَلِيفَةَ بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ كَلْمُ حَقَّهُمْ، وَأُومِي الْخَلِيفَةَ بِالْا نُصَارِ ٱلَّذِينَ تَبَوَّوا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ بِهَاجِرَ النَّبَيُّ مَنْ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِبِنَّهِمْ \* (٣) وَيُواْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ الآية ، (١) بَابْ الْحَصَاصَةُ الْفَاقَةُ (١) ، المفْلِحُونَ الْفَائْرُونَ بِالْخُلُودِ ، الْفَلَاحُ (٥) الْبَقَاءِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ

عَجِّلْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : حَاجَةً حَسَداً صَرِثْنَى (٦) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَيثِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُوحازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصاَ بِنِي الجَهْدُ وَأَرْسَلَ إِلَى نِسَالُهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَبْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ أَلاَ رَجُلْ يُضَيَّفُ (٧) هَذِهِ اللَّيْلَةَ (٨) يَوْ حَمُهُ اللهُ ، فَقَامَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَذَهَبَ اللهُ يُضَيِّفُهُ إِلَى أَمْدِ فِقَالَ لِا مْرَأَتِهِ صَيْفُ رَسُولِ اللهِ عَلِي لاَ تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قالَتْ وَاللهِ ماعِنْدِي إِلاَّ قُوتُ الصَّبْيَةِ ، قالَ وَإِذًا أَرَّادَ الصَّبْيَةُ الْعَشَاءِ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَىٰ ، فَأَطْفِي السِّرَاجَ ۗ (١) سُورَةُ الْمُتَحَنَّةُ وَنَطْوى بُطُونَنَا اللَّيْكَ أَفَعَكَتُ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لَقَدْ تَحِيبَ اللَّهِ الرحن الرحيم اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلاَنِ وَفُلاَنَةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَ يُؤْثِرُ وَنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلً : وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلً : وَيُؤثِرُ وَنَ عَلَى اللهُ عَنْ تَتَخِيدُوا أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

( الْمُتَحَنَّةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لَا تُمَذَّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هُؤُلاَهِ عَلَى الْمَقِّي مَا أَصَابَهُمْ هَٰذَا ، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أُمِرَ أَصْحَابُ النِّيِّ عَلَيْكَ بِفِرَاق نِسَائْهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ مِنْكُةً \* (١٠) هَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْبَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

(٢) يَعْنِي أَبْنَ عَيَّأْشِ

۴ بَابٌ قَوْلُهُ **ا** (۲) بَابٌ قَوْلُهُ **ا** مع الله مع ال

(٥) وَالْفَلَاحُ

(۲) حدثنا

عَدُو مِّي عَدُو اللهِ

دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَى الْحَسَنُ بْنُ مُحدِ بْنِ عَلَى ۖ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَانِبَ عَلَى يَقُولُ سَمِيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيًّا أَنَا وَالزُّ بِيْرَ وَالْقِنْدَادَ فَقَالَ ٱنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْنُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّا بِهَا ظَمِينَةً مَعَهَا كِتَابُ خَذُوهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَمَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَبْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ (١) ما مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا لَنُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينً الثَّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأُتَيْنَا بِهِ النَّبِيُّ وَإِلَّهِ وَإِذَا فِيهِ مِنْ حاطِب بْنِ أَبِي ا بَلْتَعَةً إِلَى أَنَاسِ (٧) مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النِّبِيِّ مَا لَكُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ مَا هَٰذَا يَا حَاطِبُ ، قَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَى ۚ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَمْرَأً مِنْ قُرَيْشِ وَكُمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ إِيهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَ الْمُمْ مِمَكَّةً ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذُلِكَ كُفْرًا ، وَلاَ أَرْ يَدَادًا عَنْ دِينِي ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ مُحَرُّ دَعْنِي (٢) يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَضَّرْبَ عُنْقَة ، فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا (٤) يُدْرِيكَ لَمَلَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱطْلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ : أَعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ ۚ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قَالَ مَعْرُ وَوَنَرَكَتْ فِيهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ ا تُتَخْذُوا عَدُوِّي وَعَدُو كُمُ (0) ، قالَ لاَ أَدْرِي الآيَةَ في الحَدِيثِ ، أَوْ قَوْلُ تَمْرُو مَرْشُ (٢٠) عَلَى (٧٠) قِيلَ لِسُفْيَانَ في هٰذَا ، فَنَرَلَتْ (٨٠ : لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوَّى (٩٠ . قالَ سُفْيَانُ هَٰذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ وِمَاثُرَ كُنُّ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى أَحَدًا حَفِظَةُ غَيْرِي \* (١٠) إِذَا جاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ مَرْثُ (١١) إِسْعَقُ حَذَّتَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاَلِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مِمْ اللَّهِ عَلَيْهَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ

(1) قالت (r) ناس (r) ندعن (r) فرايا (l) فرايا (r) ليس عند أبي الميثم (v) قال قبل (v) قال قبل (v) أركت (v) تركت (v) أوياء 

(١٢) أَبْنِ سَعْدِ

هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بَهْذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ ٱللهِ : يَا أَيُّهَا النَّبَيُّ إِذَا جاءكَ المؤمناتُ يُبَا بِمُنْكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٍ ، قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتْ عَالْشَةٌ فَنَ أَقَرَّ بَهُذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَدْ بَايَمْنُكِ كَلاَمًا وَلاَ وَٱللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ أَمْرًأَةٍ قَطُّ فِي الْبَايِمَةِ ، ما يُبَايِمُهُنَّ إِلاَّ بقَوْلِهِ قَدْ بَايَمْتُكِ عَلَى ذَلَّكِ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ إِسْخُقَ عَنِ الرُّهْرِيِّ ، وَقَالَ إِسْخُقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ \* (١) إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِمْنَكَ مِرْثُنَ أَبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَايَمْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأً عَلَيْنَا أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِأَللهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ الر) بَالْبِ فَقَبَضَتِ أَمْرًأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَ ثَنِي فُلاَنَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا فَكَا قَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَمَتْ فَبَايَعَهَا مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمِّدٍ حَدَّثَنَا وَهُ بْنُ جَرير قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ سَمِيتُ الزُّ بَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَّطَهُ ٱللهُ لِلنِّسَاء مَرْثُنَا عَلَى بْنُ ال عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيْسَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ أَبُّهَا بِمُونِي ٢٠ عَلَى أَنْ لاَنُشْر كُوا بِاللهِ شَيْنًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ النَّسَاء وَأَكْثَرُ لَفُظِ سُفْيَانَ قَرَأً " الآية فَنْ وَفَى مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْئًا فَمُونِبَ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا (٤) شَبْئًا مِنْ ذَاكِ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ ( \* \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْتَرِ فِي الْآَيَّةِ مِرْشُ مُخَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ اعْبَاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ

(٢) أَتْبَايِعُونَنِي (٢) في الآية

شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَلِيَّا وَأَبِي بَكْرِ وَمُمَرَ وَعُمْانَ فَكُلْهُمْ فَكُلْهُمْ فَكُلْهُمْ فَاذَلَ نِيْ اللهِ يَلِيُّ فَتَكَلَّى أَنْظُرُ إِيَّهِ حِينَ فَيَعَلَّى الرَّجَالَ يَيْده ثُمَّ أَفْلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى أَنَى النِّسَاء مَعَ بِلاَلِ فَقَالَ يَا أَيُّمَ النَّيْ إِذَا فَيُعَلِّى الرَّجَالَ يَيْده ثُمَّ أَفْلَ يَشُونُهُمْ حَتَّى أَنَى النِّسَاء مَعَ بِلاَلِ فَقَالَ يَا أَيُّمَ النَّيْ إِذَا بَعَلَى الرَّجَالَ يَيْده ثُمَّ أَفْلَ يَشُونُ وَلاَ يَرْ نِينَ وَلا بَيْ اللهِ سَنْنَا وَلاَ يَشْرِفْنَ وَلاَ يَرْ نِينَ وَلاَ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

( سُورَةُ الصَّفِّ (٢) )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ مَنْ يَنْبِعُنِي (") إِلَى اللهِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَاسٍ : مَنْ صُوصَ مُلْصَقَ بَعْضُهُ بِيَعْضِ (ف) . وَقَالَ غَيْرُهُ (ف) بِالرَّصَّاسِ \* قَوْلُهُ (اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ إِنَّا الْحَاشِرُ إِلَيْ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُمَّذُ وَأَنَا الْحَاشِمُ اللهُ عِنْ أَنْهُ إِلَيْ الْحَاشِرُ اللهُ بِي السَّهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ أَنْهُ مَا اللّهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ الل

### ( الجُنعَةُ )

قَوْلُهُ : وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَقَرَأُ مُمَرُ : فَأَمْضُوا إِلَى ذَكْرِ اللهِ صَرْقَى (أَنْ عَبْدُ الْعَرَيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى (أَنْ سُلَيْنَانُ بْنُ بِلاَلِي عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْفَيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِي اللهُ عَنْهُ قالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِي اللهُ عَنْهُ قالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي عَلَيْهِ فَأَنْوِلَتُ عَلَيْهِ الْفَيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَخِينَ مِنْهُمْ آلَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ . قالَ (1) قُلْتُ : مَنْ ثُمْ يَا رَسُولَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ، وَآخِرِينَ مِنْهُمْ آلَا يَلْحَقُوا بِهِمْ . قالَ (1) قُلْتُ : مَنْ ثُمْ يَا رَسُولَ

(أ) مقاك (أ) مقاك (أ) أميني (أ) أل بنش (أ) وأقال يميئ (أ) باب يأتي (أ) سُورَة الجمعة بسم الله الرحيم باب

(١٠) قالُوا مَنْ

اللهِ وَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَدُّهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قالَ : لَوْ كَانَ الْإِيَانُ عِنْدَ النُّرَّ بَا لَنَالَهُ رَجَالٌ أَوْ رَجُلُ مِنْ هُؤَلاًه حَرْثُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَجِمَّابِ حَدَّثَنَا (") عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَ نِي تَوْزُدُ عَنْ أَبِي اللهِ الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُوُّلاَءِ ﴿ ٥٠ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً ( ) صَرَ ثَنَى حَفْضُ بْنُ مُعَرَ حدَّثَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ( ) حُصَيْنُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ وَعَنْ أَبِي شُفْرَانَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قال أَتْبَكَتْ عِيرٌ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَتَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَتَارَ النَّاسُ إِلاَّ أَثْنَا (2) عَشَرَ رَجُلاً، عَأْزُلَ اللهُ : وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ كَمُوا الْفَضُوا إِلَيْهَا (٧٠٠

( قَوْلُهُ (١٠ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ )

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ (١) ، إِنِّي لَكَاذِ بُونَّ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بنُ رَجَاء (٧) وَتَرْخُوكَ عَايمًا حَدُّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْلِحْتَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي غَزَاقٍ فَسَمِينَ ا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَى يَقُولُ لَا تُنفَقِلُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، الله الرحم الرجم وَلَوْ (١٠٠) رَجَمنا (١١) مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَذَكَّرْتُ ذَلِكَ لِمَنَّى الْآبَانِ إِذَا أَوْ لِعُمْرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنِّيمَ عَلِيَّ فَدَعَانِي فَذَكَانُهُ ، فأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى عَبْدِ ال الله بن أُبَي وَأُصْحَابِهِ فَلَفُوا ماقالُوا ، فَكَذَّ بنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ فَأَصَا بنِي ال هَمُّ لَمْ يُصِدْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، كَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ لِي عَمِّي ما أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبِّكَ اللهِ اللهُ الدينة رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَقَنَكَ ، وَأَثْرَلَ اللهُ تَمَالَى: إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقِهُونَ نَبَعَثَ إِلَى النَّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلّ عَلِيْكُ فَقَرَأً فَقَالَ إِنَّ أَلَٰهَ قَدْ صَدَّنَكَ بَا زَيْدُ ۞ (١٣) أَتَّخَذُوا أَيْمَانُهُمْ جُنَّةً يَجْتُنُونَ بها مرش آدم بن أبي إِبَاسِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْدُقَ عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ رَدِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِعَ عَمَى فَسَمِعْت عَبْدَ أَللهِ بْنَ أَبِيِّ أَبْنَ سَلُوا } يَقُولُ لاَ نَنْفِقُوا عَلَى

ا بران (tt) (ن) أَوْ مُلْوِاً

مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا . وَقَالَ أَيْضًا : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ بِنَةِ لَيُخْرجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَنِّي ، فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْ إِلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبَى ۖ وَأَصْحَا بِهِ كَفَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُم ۚ رَسُولُ ٱللهِ مَنْكُ وَكَذَّ بَنِي ، قَاْصاً بَنِي هُمْ كُم يُصِبْنِي مِثْلُهُ (١١ خَلَسْتُ فِي رَبْتِي ، فَأَثْرَلَ اللهُ عَزّ وَجَلَّ : إِذَا جَاءِكَ الْنَافِقُونَ ، إِلَى قَوْلِهِ : ثُمُّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : لَيُخْرِجَنَّ الْاعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأَرْسَلَ إِنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ فَقَرَأُهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ ﴿ (٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى ثَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَة عَن الحَكَم قالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَمْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ قَالَ عَبْدُ ا الله بْنُ أَبِي لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المدينَة أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيُّ يَرْكِيْ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبَى مَا قالَ ذَلكِ فَرَجَمْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنَيْتُ، فَدَعانِي (٣٠ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَأْتَيْتُهُ، فَقَالَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ مَدَّقَكَ وَنَزَلَ مُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفَقُوا الآية . وَقَالَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ تَمْرُو عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْدَلَى عَنْ زَبْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُمْدِيبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۚ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْ لِهِمْ (٥) كُأَنَّهُمْ خُشُبْ مُسَنَّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلُّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ أَمُ الْمَدُوْ. فَأَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ أَللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ مَرْشَا عَرْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا زُهَمِيْرُ بْنُ مُمَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ قالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِّ عَرِي ﴿ فَ سَفَرِ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شَدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى ٓ لِأَ صَحَابِهِ لَا تُنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأُعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأْتِيْتُ النَّبِيُّ يَرْكُ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ

(۱) قَطَّ (۲) بَابُ قَوْلِهِ (۲) فَأْتَانِي رَسُولُ النَّبِيِّ (۲) فَأْتَانِي رَسُولُ النَّبِيِّ (٤) بَابُ

مُستَّكُورُ ونَ (٣) كنا في نسخ اللط المعتمدة بدون الضبر الثاب (٤) فَدَعَانِي خَدَثْثُـهُ أَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ ٱللهِ ابْن أُبِيَّ وَأَصْحَابِهِ كَفَلْقُوا ما قَالُوا وَ كُذَّ بَنِي النَّبِيُّ

(٥) رَسُولُ ٱللهِ

(٦) عزّ وجل

(v) فأرسل

(۸) کاب

(11) الحَاهَليَّةِ

ابيدِكَ على شَيْءٍ أَوْ برِجْلِكَ وَيَكُونُ أَيْضاً إِذَا رَمَيْتَهُ مِنْيَءٍ يَسُومِهُ

ٱللهِ بْنِ أَبَى اللهُ عَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوا كَذَبِ زَيْدٌ رَسُولَ ٱللهِ إِيَّ فَوَقَعَ فى نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِيدَّةٌ حَتَّى أَنْزُلَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيتِي فِي إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقُونَ ، فَدَعاهُمُ النَّبِي عَلِي لِيَسْتَغْفِرَ كَلُمُ فَلَوَّوا رُؤْسَهُمْ ، وَقَوْلُهُ خُشُبُ مُسَنَّدَةُ ، قالَ كانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ \* فَوْلُهُ (١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفُرْ لَكُمُ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُوْسُهُمْ (٢) وَرَّأَ يَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ، حَرَّ كُوا أَسْهَزَوًا بِالنَّبِيِّ عَلِيَّ وَيُقْرُأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ لَوَيْتُ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى " أَبْنَ سَلُولَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاعَزْ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمَّى فَذَكَرَ (" عَمَّى لِلنَّبَّ عَلَيْ (") وَصَدَّقَهُمْ ۚ فَأَصَا بَنِي غَمُّ كُم ۚ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطٌّ فَعَلَّ خَلَّسْتُ فِي رَيْتِي ، وَقالَ عَمِّي ما أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّيْ (0) عَلَيْ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى (1) : إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ ، وَأَرْسَلَ (٧) إِلَىَّ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ فَقَرَأُهَا وَقَالَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ صَدَّقَكَ \* (٨) قَوْلُهُ: سَوَاهِ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ كَلُّمْ (١) أَمْ كُمْ نَسْتَغْفِرْ كَلُّمْ لَنْ يَنْفِرَ ٱللهُ كُلُمُ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ مَرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ وَ سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً في جَبْش، فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْهَاجِرِينَ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ، فَقَالَ الْأَنْصَادِيْ يَا لَلَّانْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ (١٠٠ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةً إِ(١١) قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَسَعَ (١٧) رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْثِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى قَقَالَ فَمَلُوهَا

أُمَا وَاللهِ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْاذَلَّ فَبَلَغَ النَّبَّ عَلِيُّ فَقَامَ مُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَٰذَا الْنَافِقِ، فَقَالَ النِّبِي مُرْكَ دَعْهُ لاّ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُمَّدًا يَقْتُلُ أَصْعَا بَهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ المُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْهَاجِرِينَ كَثْرُوا بَعْدُ قالَ شُفْيَانُ خَفَفِظْتُهُ (١) مِنْ تَمْرُو قالَ عَمْرُ وَسَمِينَتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النِّبِيِّ مِينَ ۗ ﴿ قَوْلُهُ \* ثُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَمُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا (٢) وَيَتَفَرَّفُوا وَلِلهِ خَزَائَنُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْض وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ اً أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَى َّزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَ بَلَغَهُ شِيدَةُ حُزْنِي يَذْ كُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَ لِأَ بُنَّاءِ إِلاَّ نُصَار وَشَكَّ أَبْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ أَنساً بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ هَٰذَا الَّذِي أَوْفَى ٱللَّهُ لَهُ بِأَذُنِهِ (\*) \* قَوْلُهُ (°) بِيَقُولُونَ : لَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (°)، وَلِلْهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمَنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ تَحَدُّو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسِّعَ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَ نْصَارِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمَّهَا ٱللهُ رَسُولَهُ عَلَيْ قَالَ مَا هُذَا ؟ فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَادِي يَا للا نْصَارِ ، وَقَالَ إِلْهَاجِرِي مَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ النَّبِي مَنْ فَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ اللهِ عَارِهِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّنِي مِرْتِي أَكْثَرَ ، ثُمَّ كَثُرَ الْمَهَاجِرُونَ بَعْث

را) الآورة (۱) الآورة (۲) الآورة

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ۗ أَقِ فَدْ فَمَلُوا وَاللهِ لَئُنْ رَجَمْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنْهَا الْاذَلَ ، فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْنِي بَا رَسُولَ اللهِ أَضْرَبُ عُنْقَ هٰذَا المنَافِقِ قَالَ (١) النَّبِي عِلَيْ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَدًّا (٢) يَقَتْلُ أَصَابَهُ .

( سُورَةُ التَّفَائِن (٢)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ ، وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ فَلْبَهُ ، هُوَ الَّذِي إِذَا أُصِا بَنْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ .

رُ سُورَةُ الطَّلاَقِ ) ( سُورَةُ الطَّلاَقِ )

وَقَالَ مُجَاهِدُ (1): وَ بَالَ أَمْرِهَا جَزَاء أَمْرِهَا مِرْثُ يَعْنَى بْنُ بُكُبْرُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أُخْبَرَ فِي سَالِمٌ ۖ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُمّرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأْتَهُ ( ) وَهِي حائِضْ ، فَذَكَرَ مُمَرُ لِرَسُولِ أللهِ عَلَيْ فَتَغَيْظُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرً ، ثُمَّ الله عند الهروى تَحيضَ فَتَطْهُرُ ۚ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ تَسَلَّمَا فَتِلكَ الْمِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ ٥٠ اللهُ \* ٥٠ وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقَ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ بُسْرًا ، وَأُولَاتُ الْأَجْمَالِ وَاحِدُهَا (١٠) ذَاتُ خَفْلَ وَرُثُ سَعْدُ أَنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَلَمَّةً قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى أَبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ جالِسْ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِيني فِي أَمْرَأَةٍ وَلَدَّتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ آخِرُ (١) الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ أَنَا وَأُولِاَتُ الْأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَمْنَ خَلَهُنَّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَتَ أَبْنِ أَخِي ، يَمْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ أَبْنُ عَبَّاس غُلاَمَهُ كُرِّيبًا إِلَى أُمْ سَلَمَةً يَسْأُلُهَا ، فَقَالَتْ ثُمِّلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةِ وَهٰيَ حُبْلَى فَوَصَعَتْ بَعْدَ مَوْ تِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَطْبِتْ فَأَنْكَمَهَا رَسُولُ أَللهُ بَالِي وَكَانَ

(۲) صلى الله عليه وسلم
 كدا في أصل البونينية

(٢) وَ الطُّلَّاقَ. سم الله الرحمن الرسيم

(١) النَّعَابُنُ عَبِّنُ أهل الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ إِنْ أَرْ تَنْبُمُ إِنْ لَمْ تَفْلُوا أتحيضُ أمْ لا تَحيضُ فالَّلاَئِي نَمَدُنَ عَنِ المَحِيض وَالْلَائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ عَيدٌ نَهِنْ ثَلَانَةُ الشَّهُو .

> رواية الحموى الْمِ أَمْرُ أَمَّ لَهُ الْمُ

(٦) أُمِّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ

(۷) کاب

(٨) وأحدَنها

(٢) فَضَمَزَ . قالَ أَبُو ذر ومعناه عَضَّ لَهُ شَفَّتَهُ

(٣) لَكِنْ عَمَّهُ

(١) بحديث

(٠) سُورَةُ لِمَ يُحَرِّمُ وفى تسخة سورةالتَّحْرِيمُ

مار (۱)

(٧) الآية

١٨) هُوَ يَعْلَى بْنُ خَكْرِمِ إِ

(19)كُما بالياء في اليونينية وقال في المصابيح انها مبدلة من الهمزة على غير قياس .

> ولا بي ذر فيواماً ج (۱۲) کی

> > (۱۲) بنت

(١٤) كاك

(١٠) وَ أَلَّهُ مُو لاَكُمُ وَ عُوالْعَلِمُ الْمُكَمِمُ الْمُكَمِمُ

(١) فَذَ كُوُ وَالَّهُ فَذَ كُو ۗ أَبُو السَّنَا بِلِ فِيمِنْ خَطَبَهَا ﴿ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةً فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أُصِحَابُهُ بِمَظَّمُونَهُ ، فَذَكَرَ (') آخِرَ الْأَجَلَيْنِ عُدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةً بِنْتِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّزَ (٢) لِي بَمْضُ أَصْحَابِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِينتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّى إِذًا كَلِّرِي إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ بْن عُتْبَةً وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَأَسْتَحْيَا وَقَالَ لَكُنَّ (" حَمَّهُ كُم مُ يَقُلُ ذَاكَ ، فَلَقيتُ أَبَا عَطيَّةً مالك بْنَ عامِرِ فَسَأَلْتُهُ فَذَهب يُحَذَّثُني حَدِيثَ (" سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ فِيها شَبْنًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ، فَقَالَ أَتَجْمَلُونَ عَلَيْهِ التَّعْلَيْظُ ، وَلاَ تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاء القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ بَضَعْنَ خَلْهُنَّ .

## ( سُورَةُ (٥) الْتَحَرَّم )

ي (٦) يَا أَيُّما النَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (٧) تُبْتَّنِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَن مَعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَن أَبْنِ حَكْمِمٍ (١٠) عَنْ سَمِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الحَرَّامِ بُكَفِّرُ. وَقَالَ ا أَبْنُ عَبَّاس : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ إِسْوَةَ حَسَنَةٌ مَرْثُنَا ('' إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ أَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُمَمِّيرٍ عَنْ مائِشَةَ رَضَى أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ أَللهِ عَلِيَّ لِيَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٠٠ جَمِّشَ وَيَمْ كُنُتُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ (١١) أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ (١٣) أَبْتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلُ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ إِنِّي أَجِد مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، قالَ لاَ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١٣) جَحْشِ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا ثَخْبِرِي بِذَٰلِكِ أَحَدًا \* (١٤) تَبْتَنِي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحِلةً أَيْمَانِكُمْ (١٠٠ مَرْثُ

تَهْمِعَ أَبْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قالَ مَكَثْثُ سَنَةً أَدِيدُ أَنْ أَسْأَلَ مُمْرَ أَنْ الْحَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا كَفَرَجْتُ مَمَهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ (١) وَكُنَّا بِبَمْض الطَّرِيقِ ، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، قالَ فَوَ قَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِن اللَّتَانِ تَظَاهِرَ تَا عَلَى النَّبِّي مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَة وَعَائِشَةُ ، قَالَ قَقُلْتُ وَأَلَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قالَ فَلاَ تَفْعَلْ ماظَنَنْت أَن عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَأَسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمِ خَبَّوْ تُكَ بِهِ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ مُمَرُّ وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَمُذُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَمَهمَ كَمُنَّ مَا مَّ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا أَمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله لَمُ اللَّهِ وَلِمَا هَاهُنَا فِيها (٣٠ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ ، فَقَالَتْ لِي تَجَبَّا لَكَ يَا أَبْنَ (٣) بالناء والباء فالبوبينية الخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَإِنَّ أَبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ يَزِلْكَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَامَ مُحَرُ فَأَخَذَ رِدَاءهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَابُنَيْةً إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّا كَثْرَاجِمُهُ ، فَقُلْتُ تَعْلَمُ بِنَ أَنِّي أُحَذَّرُكِ عُقُوبَةَ ٱللهِ ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ عَلِيَّكُ يَا بُنَيَّةُ ۗ لاَ يَنُرُّ نُّكِ " هٰذِهِ الَّتِي أُعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِيَّاهَا يُريدُ عاليْسَةَ ، قالَ ثُمَّ خَرَّجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ لِقَرَا بَتِي مِنْهَا فَسَكَلَّمْتُهَا ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ تَحِبًا لَكَ يَا أَبْنَ إِلْحَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَّ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَأَزْوَاجِهِ ، فَأَخَذَتْنَى وَاللَّهِ أَخْذَا كَسَرَتْنَى عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ ، غَفَرَجْتُ مِنْ

عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلال عَنْ يَحْيي عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ خُنَيْنٍ أَنَّهُ

آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَتَحَنُّ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِنْ عَلَدِ أَنْتَلَاتُ صُدُورُنَا مِنْهُ ، فَإِذَا صَاحِي الْأَنْصَادِي أَنْكُ أَنْ الْبَابَ ، فَقَالَ أُفْتَحْ أَفْتَحْ ، فَقُلْتُ جاء الْغَسَّانِيْ ، فَقَالَ بَل أَشَدْ مِن ذَلِكَ أَعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَزْوَاجَهُ قَتُلُتُ رَغَمَ (١) أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً فَأَخَذْتُ ثَوْنِيَ فَأَخْرُجُ حَنَّى جَنْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ فَى مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِمَجَلَّةٍ وَعُلاَمٌ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الْلَرَجَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هُذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي ، قالَ مُحَرُ فَقَصَصنتُ عَلَى رسُولِ أَللهِ عَلِيْ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمَّ سَلَمَةً تَبَسَّمَ رَسُولُ أللهِ إِنَّ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَبْنَهُ وَ بَيْنَهُ شَيْءٍ وَتَحْتَ رَأُسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدِّم حَشُوهُ لِيفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رَجْلَيْهِ قَرَظاً مَصْبُوبًا (٢) ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهَبُ مُعَلَّقَةٌ ، فَرَأَيْتُ أَثْرَ الحَصِيرِ في جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ ما يُنكِيكَ ؟ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ ، إِنَّ كَيْسْرَى وَقَيْصَرَ فِيهِ هُمَا فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللهُ نيَّا وَلَنَا الآخِرَةُ \* (٣) وَإِذْ أُسَرُ النِّي إِلَى مَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (١) فَأَنَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًّا نَبًّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَ نَبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ، فيهِ عائِشَةُ عَنِ النَّبِي عَلِيٌّ حَرَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما يقُولُ أُرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَ (0)، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكُ فَا أَتْمَنْتُ كَلاَّمِي حَتَّى قالَ عاثْيْمَةُ وَحَفْصَةُ \* (٦) قَوْلُهُ : إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُما ، صَغَوَّتُ وَأَصْغَيْتُ مِلْتُ ، لِتَصْغَى لِتَعِيلَ ، وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلًاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٍ عَوْنُ ، تَظَاهَرُونَ تَمَاوَنُونَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ، أَوْصُوا

الله الحرم بلاح النباد والمستقبة النباد المستبدوراً النباد الرحمة الله المستقبة المستقبة الرحمة الرحمة المستقبة المستقب

أَنْهُ مَنْ مُن مَدِيد قال مَمن عُبين بَن حُن مِن يَقُول مَمين أَن عَبّاسِ بَقُول أَرَدْت '' يَميٰ بُن سَمِيد قال سَمن عُبين بَن حُن بِي يَقُول سَمِيت أَن عَبّاسِ بَقُول أَرَدْت '' وَمَن بُن مَن عُبَالِ بَقُول أَرَدْت أَن اللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

( (٦٠ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ )

التَّفَاوُتُ الِا خُتِلاَفُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّمَوْثُ وَاحِدٌ ، تَمَيَّرُ تَقَطَّعُ ، مَنَا كِبِهَا جَوَانِبِهَا ، تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْ كُرُونَ وَتَذْكُرُونَ ، وَيَقَبِّضْنَ يَضْرِبْنَ جَوَانِبِهَا ، تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْ كُرُونَ وَتَذْكُرُونَ ، وَيَقَبِّضْنَ يَضْرِبْنَ بَعْرِبْنَ ، وَنَفُور الْكُفُورُ الْكُفُورُ . بِأَجْنَعَتْهِينٌ ، وَنَفُور الْكُفُورُ الْكُفُورُ . بِأَجْنَعَتْهِينٌ ، وَنَفُور الْكُفُورُ الْكُفُورُ . ((٥٠ ن وَالْقَلَمْ ))

وَقَالَ قَنَادَهُ : حَرْدِ (1) جِدِ فِي أَنْشُرِهِم (11) . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٌ : لَضَالُونَ أَصْلَانَا مَكِانَ جَنْدِينَا . وَقَالَ غَيْرُهُ : كَالصَّرِيمِ كَالصَّبْحِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّهَارِ وَهُو أَيْضًا كُلُ رَمُلَةِ أَنْصَرَمَتُ مِنْ مُعْظَم الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا المَصْرُومُ النَّهَارِ وَهُو أَيْضًا كُلُ رَمُلَةٍ أَنْصَرَمَتُ مِنْ مُعْظَم الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا المَصْرُومُ مِنْ مَنْكُولِ وَمَقْتُولِ \* (17) عَنْلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِم عَرَثُنَا (17) مَثْلُ قَتِيلِ وَمَقْتُولٍ \* (17) عَنْلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِم عَرَثُنَا الْمَعْرُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ال

(٥) لَهُ (٥) سُورَةُ لَلْكِ (١) سُورَةُ لَلْكِ

صما (۲) واحد

(٨) سُورَةُ ن وَالْقَلَمِيرِ

بسم الله الرحمن الرحم صدة

(۱) حَرْ دُ

(١٠) وَقَالُ أَبْنُ عَبَّاسِ يَتَخَافَتُونَ بِنَتْجُونَ السَّرَارَ وَالْكَلَامَ الْخَنِّ كنا وضع هذه الروابة في النخ المتدة بعد في أهجم

(۱۱) باب

تحة (17) عدثني ق

\* (11.)

(٢) لم بسبط المدين المويدنية الله عَنْ أَسْرَا أَيْلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عُتُلِّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ قِالَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ زَعَةَ مِثْلُ زَعَةِ الشَّاةِ عَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِيْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهُبِ الخُزَاعَى قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِي لِلَّهِ يَقُولُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ (٢) لَوْ أَفْتَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ . أَلاَ أُخْبِرُكُمُ ۚ بِأَهْلِ النَّادِكُلُ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُوْمِنَةٍ ، وَيَبْقُىٰ ('' مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِثَآءَ وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ (''، فَيَمُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا .

#### ( (الحَاقَةُ )

عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ يُريدُ فِيهَا الرِّضَا ، الْقَاضِيَةَ (٧) المَوْتَةَ الْاولَى الَّتِي مُتُّهَا ، ثُمُّ (٨) أَخْيَا بَعْدَهَا ، مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِ بِنَ أَحَدُ يَكُونُ لِلْجَمْعِ (٥) وَلِلْوَاحِدِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الْوَتِينَ نِيَاطُ الْقَلْبِ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : طَغَى كَثْرَ ، وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بطُغْيَانِهِمْ ، وَيُقَالُ طَغْتُ عَلَى الْحَزَّانِ (١٠) كَمَا طَغْي المَا فِي قَوْم نُوح ي ( سَأَلَ سَأَلُ سَأَيْلُ )

الْفَصِيلَةُ (١٢) أَصْغَرُ آبَالَهِ الْقُرْبِي إِنَهُ يَنْتَبِي (١٢) مَنْ أَنْتَنِي ، لِلسَّوَى الْيَدَانِ وَالرُّ جُلاَنِ وَالْأَمْرَاكُ ، وَجُلْدَهُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَمَا شَوَاةٌ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتُلِ فَهُو

شَوَّى ، وَالْمِزُونَ (١٤) الجَمَاعَاتُ ، وُ وَاحِدُهَا (١٠) عِزَةٌ .

وُضَعِها في الموع بالسكسر وغبره بالنتح اه من هامش

اب کاب (۴)

(١) فَيَنْفَى كُلُّ مَنْ مُح

(٠) يَسْجِدُ

(٦) سُورَةُ الحَاقَةِ ا صمة مسم الله الرحمن الرحيم قالَ أَبْنُ جُبَيْر

(٧) وَالْقَاضِةُ الْمُوْتَةُ

(۸) كَمْ أُحْدِرَ

(٩) المحميع والواحد (١٠) في البو بيسة منح الخاء (١١) سُورَةُ سَأْلَ سَائِلُ ۗ

(١٢) وَ الْفَصِيلَةُ

(۱۳) يَكْتُهَى

(١٤) عزينَ

١٤ وَالْعَزْ ُونَ الْحِلَقُ

والحماعات

( (') إِنَّا أَرْسَلْنَا )

أَطْوَاراً طَوْراً كَذَا وَطَوْراً كَذَا بُقَالُ عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ ، وَالْكُبُّارُ أَشَدُ مُنَا الْكَبَارِ وَكَذَالِكَ جُعَالُ وَجِيلُ لِأَنَّهَا أَشَدُ مُبَالَغَةً ، وَكُبَارُ ((\*) الْكَبِيرُ ، وَكُبَارًا أَيْفَكُ بِالتَّعْفِيفِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلُ حُسَّانُ وَجُالُ وَحُسانُ كُفَقَتُ وَجُمَالُ مُعَقِّدُ وَجُمَالُ مُعَقَّدُ وَجُمَالُ مُعَقَّدُ اللّهَ وَالْمَعَ مِنْ فَتَ وَقَالَ عَيْرُهُ ، وَبَارًا أَحَدًا ، تَبَارًا هَلَا كُلَ وَقَالَ أَبْنُ عَبّاسٍ ، مِدْرَارًا يَنْبَعُ بَعْفُهَا (\*) وَقَالَ عَيْرُهُ ، وَيَارًا عَظَمَةً فِي (\*) فَعَرَى اللّهُ وَالْ أَبْنُ عَبّاسٍ ، وَهَى اللّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الأَوْنَانُ بِالْفِي كَانَتْ فَى فَوْمِ وَقَالَ عَطَالَةٍ عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الأَوْنَانُ بِالْمَنِي كَانَتْ فَى قَوْمِ وَقَالَ عَلَا مَنْ فَي الْمَرْبِ بَعْدُ ، أَمَّا وَدُ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةُ (\*) الجُنْدُلُ ، وَأَمّا سُواعُ فَوْمِ وَقَالَ عَلَا يَعُونُ فَلَا مَنْ مُنَا لَكُمْ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

( (<sup>(۱)</sup> قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰ )

قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: لِبَدًا (١٠) أَعْوَانَا مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّمْنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ أَلَّذِ بِبَلِكُ فَ عَنْ أَي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ أَلَّذِ بِبَلِكُ فَى طَائِفَة مِنْ أَصْعَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وَفَذْ حِيلَ "بْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ طَائِفَة مِنْ أَصْعَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وَفَذْ حِيلَ "بْنَ الشَّياطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ الشَّيَاطِينُ ، فَقَالُوا مَا لَكُمْ ؟ فَقَالُوا (١٠) الشَّهُ وَ مَتَ الشَّيَاطِينُ ، فَقَالُوا مَا لَكُمْ ؟ فَقَالُوا (١٠)

(۱) سُورَةُ إِنَّا معة سورة نوح

(١٠) و كَذَاكِ كُبَارُ \*

(۴) بَفْضَة رحمة

(٤) بَابُوَ دُّاوَ لاَسُواعاً

وَ لاَ يَعُوثُ وَ يَعُونَ حَدَّنَنِي

(٥) بدُومَةِ

(٦) يالجُرُف

(٧) وَأَشْرُدُ

م. (۸) وَلُسِحَ

(۹) سُورَةً

مورة مريخ الأراري

كذا في اليونينية وكانه جمع لامد كسجد جمع ساجد اه منهامش الاصل وفي الحل وهي قراءةفير سميةمن أربع قراءآن تماهاعن القرطبيكتيه

> لم (11) قالوا

حِيلَ بَنْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاء ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهُبُ ، قال (١) ما حال بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاء إِلاَّ ما حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِجَا فَانْظُرُوا ما هٰذَا الْأَيْنُ الذِي حَدَث ، فَا نَظَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِجَا يَنْظُرُونَ ما هٰذَا الْأَيْنُ الذِي حَدَث ، فَا نَظَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِجَا يَنْظُرُونَ ما هٰذَا الْأَيْنُ الذِي حَلَى بَنْظُرُونَ ما هٰذَا الْأَيْنُ اللّهِي حَلَى مَالَ يَنْظُرُونَ مَا هٰذَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَجَمُوا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَنْ اللّهُ الللللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَنْ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللل

وَقَالَ ثُمِّاهِيدٌ: وَتَبَيَّلُ أَخْلِصْ. وَقَالَ الْحَسَنُ أَنْكَالًا قُيُودًا، مُنْفَطِرٌ بِو مُثْقَلَةٌ ال بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كَثيِبًا مَهِيلًا ، الرَّمْلُ السَّاثِلُ ، وَبِيلًا شَدِيدًا . ،

( (") الْمُذَّرُ )

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : عَسِيرُ شَدِيدٌ ، قَسُورَ أَ أَنْ النَّاسِ وَأَصْوَالَهُمْ ، وَقَالَ أَبُو هُرَ يُرُ النَّاسِ وَأَصْوَالَهُمْ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (اللهُ اللهُ اللهُ

را) نقال

(٢) وَاللَّهُ تَرِ (٣) سُورَة اللَّهُ تَرِ (٣) سُورَة اللّهَ تَرِ (٤) الْقَسُّورَةُ قَسُورِ (٥) الرَّكُورُ الصَّوْتُ من غير رفم (٧) حدثه (٢) كَابُ قُوْلِكِيَ (٦) الَّذِي خَلَقَ (٤) کرمی ہے (٠) باب قوله

جَاوَرْتُ بِحِرَاءَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي هَبَطَنْتُ فَنُودِيت فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيني فَلَمْ أَلَة شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَشَبْنَا ، وَنَظَرْتُ أَماسِي فَلَمْ أَرَشَبْنَا ، وَنَظَرْتُ حَلْنِي فَلَمْ أَرَشَيْنًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَبْنًا ، فَأَنَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثَّرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ ماءً بَارِدًا ، فال فَدَثَّرُونِي وَصَبُوا عَلَيَّ ماءً بَارِدًا ، قالَ فَنَزَلَتْ : كَا أَيُّهَا الْمُدَّيْرُ ثُمُ ۚ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* قُوْلُهُ : ثُمْ فَأَنْذِرٌ حَرِثْنِ (١) مَحَدُّ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ بَحْيُّ بن أبي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بِّنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ بَاللَّهِ قالَ جاوَرْتُ بِحِرَاء مِثْلَ حَدِيثِ عُمْانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِّ بْنِ الْمَارَكِ \* (\*) وَرَبَّكَ فَكُرْ حَرِّثُ إِسْفَاتُى بْنُ مَنْصُور حَدَّتَنَا عَبْدُالصِنَّدَ حَدَّنَنَا حَرْبُ حَدَّثَنَا يَحْنَى قالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَى الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ ؟ فَقَالَ بَا أَيْهَا الْمُدَّرِّنُ ، فَقَلْتُ أُنْبَعْتُ أَنَّهُ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أَنزل أَوْلُ ؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِي ، فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ " ، فَقَالَ لاَ أَخْبِرُكَ إِلا الله عَلَى الْأَعْرِيُّ يِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ جَاوَرْتُ في حِرَاءِ فَلَمَّا قَضَبْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَإُسْتَبْطَنْتُ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشُ (٤) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثَّرُونِي وَصُبُوا عَلَى مَاءَ بَارِدًا ، وَأُنْزِلَ عَلَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّرُ فَمْ ۚ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبَّرْ \* (\*) وَثِياً بَكَ فَطَهِّنْ مَرْثُ اِيَحْنِي بْنُ بُكَبِّرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب وَحَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن (٦) الزُّهْرِي وَأَخْبَرَ فِي (٧) أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِنْتُ النِّي مِنْ وَهُوَ يُحَدُّثُ عَنْ قَتْرَ إِمَا أُوحِي فَقَالَ في حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَمَا أَمْشِي إِذْ تعينتُ صَوَّا لَمِنَ السَّمَاءِ وَرَفَتْ رَأْسِي ، فَإِذَا اللَّكُ الَّذِي جَاءِنِي بِحِرَاءِ ، جالِس عَلَى سَرُمِي ۗ بَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جَنَيْتُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

( سُورَةُ الْقِيَامَةِ )

وَقَوْلُهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : سُكَدًّى مَمَلً ، لاَ وَزَرَ لاَ حِمْنَ صَرَّتُ الْحَمَيْدِيُ لَيْفُجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ أَنُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لاَ وَزَرَ لاَ حِمْنَ صَرَّتُ الْحَمَيْدِيُ لَيَّا مُوسَى بْنُ أَبِي عائِسَةً ، وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَيِّ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ ، عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَنَّ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ وَصَفَى سُفَيْانُ بُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ وَوَصَفَى سُفَيْانُ بُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِمُعْهُ وَقُوا آلَهُ مِرْفَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بِهِ اللهُ مَنْ أَبِي عَلَيْهُ اللهُ مِنْ أَبِي عَلَيْنَا بَعْمَهُ وَقُوا آلَهُ مُرَسَّ عُبَيْدِ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ مَالَلُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أَنْزِلَ (٧) عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لاَ تَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أَنْزُلَ (٧) عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لاَ تَحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ آئِنُ عَبَاسٍ : كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أَنْزُلَ ٢٧ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لاَ تَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ آئِنُ عَبَاسٍ : كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أَنْزُلَ ٢٧ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لاَ تَحْرَلُكُ بِهِ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

(۱) جُجْدِنْتُ (۳) عن وجل (۳) بَابِ (۵) توله أمنى سمعت كذا اذ هنا كنبه مصححه (۵) قُمْ فَأَ نَذْرِدْ (۵) تَمْ فَأَ نَذْرِدْ (۲) بَابِ

لِسَانَكَ، يَخِشْى أَنْ يَنْفَلِتَ ( ) مِنْهُ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْا لَهُ ، أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرك وَقُوا نَهُ أَنْ تَقُرْأُهُ ، فَإِذًا قَرَأُ نَاهُ يَقُولُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأُ تَبْعِ فُوا أَنْ كُمُ مَا إِنَّ عَلَيْنَا بَيَالَهُ أَنْ نَبَيَّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ ﴿ قَوْلُهُ ٣ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَأُتَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴿ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَرَأُ نَاهُ يَتَّنَّاهُ ، قَأُ تَبَّعْ أَعْمَلْ بِهِ مَرْثُنَا قُتَلِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى أَنْ ِ أَبِي مَائِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : لَا تُحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ ال لِتَعْجَلَ بِهِ . قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ ا لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ الآيَةَ الَّتِي في لا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقَبِامَةِ ، لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَه ، قالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجِئْمَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأُ نَاهُ فَأُتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَأَسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا يَيَانَهُ ، عَلَيْنَا أَنْ ثَبَيَّنَهُ بِلِسَانِكَ ، قالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهِ مَن قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ (١٠) أَوْلَى لَكَ فَأُولَى تَوَعَدُ . أَ ¿( <sup>(2)</sup> هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ <sup>(0)</sup> }

> يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَعْداً وَتَكُونُ خَبَراً ، وَهٰذَا مِنَ انْخَبَرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْ كُورًا ، وَذَلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يُنْفِحَ فِيهِ الرُّوحُ ، أَمْشَاجِ الْأَخْلاَطُ ما المَرْأَةِ وَما الرَّجُلِ الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ مَشِيخٍ ، كَقَوْلِكَ (٢٠ خَلِيطٌ وَتَمْشُوخٌ مِثْلُ خَلُوطٍ ، وَيُقَالُ (٢٠ سَلاَسِلاً وَأَغْلَالًا وَكُمْ يُجْدِ بَعْضُهُمْ ، مُسْتَطِيرًا ثُمُتَدًّا الْبَلَاءِ وَالْقَمْطَرِيرُ الشَّدِيدُ ، يُقَالُ يَوْمْ قَطْرِيرٌ وَيَوْمٌ ثُمَّ اطِرْ ، وَالْعَبُوسُ وَالْقَنْظَرِيرُ وَالْقُمَاطِرُ ، وَالْعَصِيبُ أَشَدُّ ما يَكُونُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي الْبَلاَّهِ ، وَقَالَ مَعْمَرُ : أَسْرَهُمْ شَدَّةُ الْخَلْق ، وَكُلُّ شَيْءِ شَدَدْتَهُ مِنْ ِ فَتَبِ (<sup>(۱)</sup> فَهُو مَأْسُورٌ .

(۲) <sup>ج</sup>روجل (٤) سورة (٥) بسم الله الرحن الرحيم (٦) كَنُولُه

قوله حين ضبط فى النسخ بالجر لا بالفتح على البناء اه

# ( ('' وَالْمُوْسَلاَتِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: جَالاً تُ حِبَالٌ ، أَرْكُمُوا صَلُّوا (١) لاَ بُصَلُّونَ ، وَسُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَنْطِقُونَ، وَأُللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، الْيَوْمَ نَخْيَمُ (")، فَقَالَ إِنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ ، وَمَرَّةً يُغْتُمُ عَلَيْهِمْ مَرْشَى ( ) مَمْوُدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (٥) أَللهِ عَلِي وَأَنْ لَتْ (٥) عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ خَفَّرَجَتْ حَيَّةٌ ۚ فَأَ بْنَدَرْ نَاهَا فُسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ وُقِيَتْ شَرَّكُمُ ۖ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا مَرْثُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ أَخْبَرَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بِهِٰذَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِأُللهِ مِثْلَهُ \* وَتَا بَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ . وَقَالَ حَفْضٌ وَأَبُومُنَاوِيَّةً وَسُلَيْانُ أَبْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ. قالَ (٧) يَحْنِي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَانَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرةً عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ . وَقَالَ أَبْنُ إِسْحُقَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنِ أَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ مَرْثُ فَتَنْبَةُ مَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُ عَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمْنُودِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَيْ غَارِ ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْب بِهَا ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّة "، فَقَالَ رَسُولُ أُللهِ عَلَيْكُمُ أَقْتُلُوها ، قالَ فَا بْتَدَرْنَاها فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كُمَّا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ۞ (\*) قَوْلُهُ : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَّرِ كَالْقَصْرِ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْيِرِ أَخْبَرَ نَا (١) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عابِسِ قالَ سَمِيْتُ أَنْ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصِّرِ. قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصِّرِ ثَلَاثَةً أَذْرُعِ أَوْ أَقَلَ 'فَهَرْفَعُهُ لِلِسَّتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ﴿ (١٠) قَوْلُهُ : كَأَنَّهُ جَالاَتْ صُفْر مَرْثُ الال

(۱) مُورِدَةُ مُورَدَةً مُورَدَّةً مُورَدُةً مُورَدُةً مُورَدُةً مُورَدُونًا مُورَدُونًا مُورَدُونًا مُورَدُونًا مُورَدُونًا مُورَدُونًا مُورَدُونًا مُورَدُونًا مُورَدِينًا مُورَدُونًا مُؤرِدُونًا مُورَدُونًا مُؤرِدُونًا مُورَدُونًا مُورًا مُورَدُونًا مُورَدُونًا مُورَالِعًا مُورَالِعًا مُورَدُونًا مُورَالِعًا مُورًا مُورَالِعًا مُورًا مُورَالِعًا مُورًا مُورَالِعًا مُورَالِعً

عَمْرُو بْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا يَحْنِي أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَابِسِ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَنْهُ أَلِي الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةً الْذِرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مِنْ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهِمُ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهِم اللهُ عَنْهُما اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهِم اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهِم اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ وَفَوْقَ ١٠٠ ذٰلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشَّتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ، كَأَنَّهُ جِمَالاَتْ صُفْرٌ حِبَالُ السُّفْنِ (١) أَوْ فَوْقَ تُجْنَعُ حَتَّىٰ تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّجالِ \* (٥) قَوْلُهُ : هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطَقُونَ مِرْشَنَا الرَّا مُحِرُ بْنُ حَفْضٍ ١٠ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ مَيْنَمَا تَحُنُ مَعَ النَّبِي مَلِكَ فَ غادٍ ، إِذْ نَز لَتْ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَبَاثِ مَعْ النَّبِي مَلِكَ فَ غادٍ ، إِذْ نَز لَتْ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَبَاثِ مِن اللَّهِ عَبَاثِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَبَاثِ مِن اللَّهِ عَبَاثِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهُ اللّ لَيَتْلُوهَا وَإِنَّى لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ (٧) عَلَيْنَا حَيَّةُ ، 🎚 (٧) وَثَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ ٱقْتُلُوهَا (^ كَا بُتَدَّرْنَاهَا فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ وُقِيَتْ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ، قالَ مُمَرُ حَفَظْتُهُ ( ) مِنْ أَبِي في غاد يَمِنَّى . ( (١٠٠ عَمَّ يَتَسَاءلُونَ )

قَالَ (١١١ مُجَاهِدٌ : لَا يَرْجُونَ حِسَابًا لَا يَخَافُونَهُ ، لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ، لَا يُكَمَّامُونَهُ (١٣) إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ (١٣) . وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : وَهَاجًا مُضِيئًا (١١) ، عَطَاء حِسَابًا ، جَزَاء كافيًا ، أَعْطَانِي ما أَحْسَبَنِي ، أَيْ كَفَانِي \* (١٠) يَوْمَ يُنْفَخُ ف الصور كَتَأْتُونَ أَفْرَاجاً زُمَرًا حَرَثَى (١٦) مِمَّدُ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَا وِيَةَ عَن الْأَعْمَسُ اللهُ الله عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ اللهِ عَلَى مَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّوْ اللهِ عَلَى مَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى مَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ عَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ عَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قَالَ أَيَّتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ أَيُّتُ ، قَالَ أَرْبَهُونَ مَتَنَةً ؟ قَالَ أَيَيْتُ . قَالَ ثُمَّ مِينُولُ ٱللهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً ، فَيَنْبُتُونَ كَما يَنْبُتُ الْبَقْلُ ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ ثَىٰ: إِلاَّ يَسْلَى ، إِلاَّ عَظْماً (١٧) وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الْذَّنب وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْحَلْقُ بَوْمَ الْقَبَامَةِ .

(١) كَالْقَصَرِ قَالَ

(٤) الفاعساكنة فالبونينية

(۸) أَقْتُلُوهُ

(٩) حَفَظْتُ

(۱۰) سُورَةً

(١٢) لاَ يَمْلِكُونَهُ

عَسَقَت عَيْنُهُ وَيَغْسَقُ الجُرْخُ يَسِيلُ كَأَنَّ الْفَسَاقَ وَالْفَسِيقَ وَاحِدْ

رهه ه (۱۰) باب

17) Liss (17)

(١٧) عَظَمْ وَاحِيْهُ

### ( (١) وَالنَّازِعاتِ )

وقال مُجَاهِدُ : الآية الْكُبْرَى عَصَاهُ وَيَدُهُ ، يُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَالِهُ مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ ، وَالْبَاخِلِ (") وَالْبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّخِرَةُ اللَّهُ وَالنَّعِرَةُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

( آهُ عَبْسَ )

(۱) سُوره دُره (۱) وَالنَّاحِلِ وَالنَّحِيلِ (۲) إِلَىٰ أَثْرِ نَا الْأُولِ مِع (٤) الطَّامَةُ تَطْمُ عَلَى الطَّاءَ فَي المُسْتَقْبُلِ مَعْده بكسر (٥) سُورة عَبَسَ (٠) سُورة عَبَسَ (٠) سَفَرة (٥) سَفَرة (٧) سَفَرة (٥) وَتَوَلَّى (٨) وَتَأْدِيبِهِ (٨) وَتَأْدِيبِهِ (٨)

(٩) اُلْبَرَرَةِ سِمَّ

(۱) سورة (٢) بسم الله الرحن الرعم

(٧) يَكْنِسُ الفَّلِيُّ

ة (٨) سورة

(١) بم الله الرحن الرَّحيم

(١٠) وَقُولُهُ

(11) أوْ طَوِيلُ أَدْ

-د (۱۲) سورة

(١٣) بنم الله الرحن الرحيم صة

(١٠) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِيَنَ

(١٦) رَسُولَ أَللهِ

ر الم (١٧) صور آة

## 

ٱنْكُذَّرَتْ ٱ ْنَثَرَتْ . وَقَالَ الْحَسَنُ ، سُجِّرَتْ ذَهَبَ ٣ مَاوُهَا فَلاَ يَبْقَ ١٠٠ قَطْرَةٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، المَسْجُورُ المَّمْلُوءِ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، مُحِرَتُ أَفْضَى (٥) بَعْضُهَا إِلَى بَمْضِ فَصَارَتْ بَحْراً وَاحِداً ، وَالْحُنْسُ تَخْنِسُ فِي مُجْرَاها (٦) تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ ﴿ (٠) أُنْفِي تَسْتَيْنُ كَمَا تَكُنْسُ (٧) الظِّبَاءِ ، تَنَفَّسَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِينُ الْمُثَّمِينُ ﴿ وَالضَّنِينُ ﴿ وَ الضَّيْنِ اللَّهَارُ الطَّبَّاءُ الظَّبَاءِ ، تَنَفَّسَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِينُ الْمُثَّمِينُ ﴿ وَالضَّيْنِ اللَّهُ مَا الطَّبَّاءِ اللَّهُ اللَّ يَضَنْ بِهِ . وَقَالَ ثَمَرٌ ، النَّفُوسُ زُوِّجَتْ يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ قَرّاً ، أُحشرُ وا الَّذِينَ طَامُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ، عَسْمَسَ أَدْبَرَ .

### ( ( ( أَذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَّرَتْ ( ( )

وَقَالَ الرَّ بِيعُ بْنُ خَثَيْمٍ ، كُفِّرَتْ فاضَتْ ، وَقَرَّأَ الْأَعْمَشُ وَعَاصِمُ ۚ ، فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَّأَهُ (٥٠ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ بِالنَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْحَلْق، وَمَنْ خَفَّف يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءٍ ، إِمَّا حَسَنْ ، وَإِمَّا قَبِيحُ (١١١) وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ .

## ( (١٤٠ وَيْلِ لِلْمُطَفَّقَانَ (١٢٠ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١٤) ، رَانَ ثَبْتُ الْخَطَابَا ، ثُوِّبَ جُوزِي . وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُطَفُّ لَا

يُوبِّ غَيْرَهُ (٥٠) عَرْضِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تُعَمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ (١٦) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تُعَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ (١٦) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تُعَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ ، حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْعِهِ إِلَى أَنْسَافِ أَذُنَيْهِ .

#### ( (١٧٧) إذَا السَّمَاءِ أُنْشَقَّتْ )

قالَ (١٨) مَجَاهِدٌ ، كِتَابَهُ بشِيالِهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاه ظَهْرِهِ ، وَسَقَى جَمَعَ الهِ اللهِ عَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاه ظَهْرِهِ ، وَسَقَى جَمَعَ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَاللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِع مِنْ دَابَّةٍ ، ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ لاَ يَرْجِع إِنَّنَا \* (١١) مَرْثُنَا عَمْرُمُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّنَنَا اللهِ (١١) بَأْبِ فَسَوْفَ بُحَاسَبُ يَحْنِيْ عَنْ غُمَّانَ بْنِ الْأَسْوَرِ قَالَ مَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ اللهِ عَلَا بَسْيِراً أَ عَنْهَا قَالَتَ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْ مَرَثُ ( سُلَيْهَا ثُنُ عَرْبِ حَدَّيَنَا عَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ الْمُوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النِّي عَلَيْ مَرَثُ ( " مُسَدَّدٌ عَنْ يَمْنِي أَبِي مَنْ أَبِي مَنِيْرَةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتَ قَالَتَ قَلْتُ قُلْتُ مَنْ اللهُ عَنْهَا قالَتَ قالَتَ قَلْتُ قَلْتُ مَنْ اللهُ عَنْهَا قالَتَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَبْسَ أَحَدُ بُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ قالَتَ قَلْتُ قَلْتُ رَضِي اللهُ عِنْهَا قالَتَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا مَنَ أُولِيَ كِتَابَهُ إِلَا مُلْكُ عَنْهَا مَنَ أُولِيَ كَتَابَهُ عَنْهَا مَنَ أُولِيَ كَتَابَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ الله

( (") الْبُرُوجُ ) وَقَالَ مُجَاهِدُ الْأُخْدُودُ شَقَّ فِي الْإَرْضِ ، فَتَنُوا عَذَّبُوا ﴿ ( ( الطَّارِقُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجْعِ سَحَابٌ يَرْجِعُ (٦) بِالمَطَرِ، ذَاتِ (٧) الصَّدْعِ تَتَصَدَّعُ

بالنّبَاتِ 1

( '' سَبْحِ أَسْمَ رَبُّكَ '')

ا مَدَثُنَا عَبُدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النَّبِيِّ يَنْظَيْهِ مُصْعَبُ بِنُ مُمَن وَ أَبْنُ أُمِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النَّبِيِّ يَنْظِيْهِ مُصْعَبُ بْنُ مُمَن بْنُ مُمَن بْنُ الْمَطَّابِ مَكْتُومٍ فَهَعَلَا يُقُومُ اللهِ يَنَةِ فَرِحُوا بِشَيْء ، فَرَحَهُمْ بِهِ فَي عِشْرِينَ ثُمْ جَاء النَّبِي عَلِي فَلَ مَا رَأَيْتُ أَهْلَ اللّهِ يَنَة فَرِحُوا بِشَيْء ، فَرَحَهُمْ بِهِ فَي عَشْرِينَ ثُمْ جَاء النَّي عَلَيْ فَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللهِ فَرَدُوا بِشَيْء ، فَلَ جَاء حَتَى رَأَيْتُ الْوَلَاثِينَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللهِ فَا قَدْ جَاء ، فَلَ جَاء حَتَى رَأَيْتُ الْوَلَاثِينَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللهِ فَا عَدْ جَاء ، فَلَ جَاء حَتَى رَأَيْتُ الْوَلَاثِينَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللهِ فَا عَدْ جَاء ، فَلَ جَاء حَتَى رَأَيْتُ الْوَلِاثِينَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللهِ فَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۱) ومدنتا (۱۱) ومدنتا

(١) كاب لَثَرْ كَانَ

طَبَعًا عَنْ مَابَقِ حَدَّانِي

(£) حورة التراث

(۰) سورة مدلا

(٦) تَرْجِع" سه

> (۷) وکدات سند

(۸) سورة معلا

(٩) الاعلى
 (٩) ايس في سـخ الخط

جلة صلى الله عليه وسلم ومي ثابتة لنبر أبى ذر

قَرَأْتُ سَبِّح ِ أَمْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَى سُورٍ مِثْلِهِا ۗ

( ( مَنْ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، عَامِلَة أَعْصِبَة النَّصَارَى ، وَقُالَ نُجَاهِد ، عَيْنُ آنِيَة بِلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ، حَمِيم آنْ بَلَغَ إِنَاهُ ، لاَ يُسْمَعُ فِيهَا لاَّ فِيهَ شَمَّا (٢) ، الضَّرِيعُ بَبْتُ يُقَالُ لَهُ الشَّبْرِقُ يُسَمَّيهِ أَهْلُ ٱلْحِيجَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبْسُ، وَهُوْ سُمْ ، يُسَيْطِرٍ بِمُسَلَّطٍ وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسَّينِ . وَقَالَ أَبْنُ قَبَّاسٍ إِمَابَهُمْ مَرْجِعَهُمْ

( (۲۳ وَالْفَخِر )

وَقَالَ عُبَاهِدِهُ . الْوَرْشُ اللهُ ، إِرَمَ ذَاتِ الْمعادِ الْقَدِيمَةِ ('' ، وَالْمِيادُ أَهْلُ عَمُودٍ لاَ يُقْيِمُونَ ، سَوْطَ عَذَابِ النَّيَ (' عُدْبُوا بِهِ ، أَكُلاَ لَكَ السَّفْ ، وَجَمَّا الْكَثِيرُ ، وَقَالَ مُجَاهِدِ ، كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ ، السَّماءِ شَفْعٌ ، وَالْوَيْرُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى ، وَقَالَ غَيْرُهُ ، سَوْطَ عَذَابِ كَلِيمَ تَقُولُهَا الْمَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنِ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ وَقَالَ غَيْرُهُ ، سَوْطَ عَذَابِ كَلِيمَ تَقُولُهَا الْمَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنِ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْط ، لِبَا لِمُرْونَ إِلَيْهِ السَّوْط ، لِبَا لِمُرْونَ إِلْمُعامِهِ السَّوْط ، لِبَا لِمُرْونَ يَا مُرُونَ إِلْمُعامِهِ السَّوْط ، لِبَا لِمُرْونَ إِلْقُوابِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَا أَيْتَهَا النَّفْسُ ('' ) إِنّذَا أَرَادَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ الْطَهُ الْمُعَلِّقُ اللهُ عَنْ اللهُ وَالْمَانَ اللهُ عَنْهَا النَّفْسُ ('' ) إِنَّهُ النَّفُسُ ('' ) إِنْهَ أَلْهُ عَنْهَا الْعَرَبُ اللهُ عَنْهَا الْعَرَبُ عَنِ اللهِ وَالْمَامُونَ اللهُ عَنْهَا الْعَرَبُ اللهُ أَلْهُ الْمُنَاقُ مِنْ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ ، وَقَالَ فَعْنُ مَنْ عَبَادُهُ الْمُنَاقُ أَنْ اللهُ عَنْهَا الْعَرَبُ اللهُ أَلْهُ عَنْهُ مِنْ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ ، وَقَالَ عَبْوا نَقْبُوا مِنْ جَيْبُ إِلللهُ الْمُنَاقُ مَنْ عَبَادِهُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا ، لَمَا لَمُنْهُ مَنْ عَبَادُهُ الْفَلَاةَ يَعْبُولُ اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُنْ عَبَادُهُ الْفَلَامُ اللهُ الْمُعْلَامُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْفُلَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

( (١٥ لَا أُنسِمُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، (١٣) بِهِذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسَ فَلِيهِ مَنَ الْإِنْمِ وَاللَّمِ أَنْ الْإِنْمِ وَاللَّمِ مَنْ الْإِنْمِ وَاللَّمِ أَنْ وَاللَّمِ وَمَا وَلَدَ ، لِبَدَا (١٤) كَنْ يُرِيرًا ، وَالتَجْدَيْنِ الْخَيْنُ وَالشَّرُ ، مَسْفَبَة فِي (١٠)

حدة (1) سورة عل أماك بسم الله الرحن الرحيم

> (۲) وينالد چ

(۲) سورة

(١) كَفْنِي الْفَدِيمَةِ

(۰) الدين مص

(٦) المُطْمِنَيَّةِ

(۷) إِلَيْهِ

رم) غنة (۸)

مه (۹) و أمَرَ<sup>-</sup> ً لا

حســـ (۱۰) وأدخله

مية (11) سورة

(١٢) وأنت حِل بهذا

الْبَلَدِ بِمُكُنَّةً

(۱۲) آدَمُ

(١٤) لُبَدُأً

ه (۱۰) مَسْفَيَّةٍ بَجَاعَةً

ه هير مَنْرُ بَهِ ۗ عَجَاعَةٍ مَتْرَبَةٍ السَّاقِطُ فِي التَّرَابِ، يُقَالُ فَلَا أُقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِي الْمُثَنِيّا مُنْ مَّ فَسَرَ الْمَقَبَةَ فَقَالَ ، وَمِا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ، فَكُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ فِي مَسْفَبَةٍ

( ( والشَّسْ وَضَاهَا ( ) )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِطَغُواْهَا بِمَاصِيها ، وَلاَ يَخْانُ عُقْبَاهَا عُقْبَى أَحَدٍ وَقَالَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَمْعَة أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي مِنْ أَبِيهِ مَانَّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمْعَة ، وَمُعَة أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَقْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ مَعْة ، وَوَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَمْعَة ، وَوَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ النَّهِ عَلَيْ الْعَبْدِ وَمُعَة ، وَوَالَ لَمْ يَعْفَلُهُ مُعْمَا وَيَعْ مَنْ الضَّرُ طَة ، وَقَالَ لَمْ يَضْحَكُ أَحَدُكُم وَ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي وَمْعَة ، قالَ النَّبِي مِنْ الضَّرُ طَة ، وَقَالَ لَمْ يَضْحَكُ أَحَدُكُم وَ النَّيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة ، قالَ النَّيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة ، قالَ النَّيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة عَمَّ الزُّيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ . .

( (0) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١)

صه (۱) سُورة مي

(r) يسم الله الرحين الرحيم أ

(٣) فَيَحْلِدُ مُدُّ

(١) ضَعِكْ

صه (ه) سورة صح

(٦) يسم الله الرحن الرحيم من

(٧) و كُذَّبَ

((۸) آب والنَّهَارِ إِذَا تَعَيَّلُ

(٩) فقال • هــذه الرواية الله يخرح لها فى اليونينية ومي عتملة لأن تكون بدل قال المداخــلة على أيكم أو أنت المكونهما فى اليونينية فى سطر واحد اه من هامش الاصل وجعلها القسطلاتي بدل الاخبرة وكذا هي فى بمض النسخ

ر (۱۰<u>)</u> چ

(11) أَثْنُ حَفْصٍ

(۱). أَخْفُطُ فَا شَارُوا ِ
(۲) بُرِيدُونَنِي
(۲) بُرِيدُونَنِي
(۲) بَلْبِيدُونَنِي
(٤) الآية
(٥) بَابُ قَوْ الِدِ وَصَدَّقَ
إِلَا الْمُنْفَى وَ الْمِرْوَصَدَّقَ
إِلَا الْمُنْفَى وَ الْمِرْوَصَدَّقَ (١) مَنْفَا (٧) بَابُ مُورَهُ (٧) مَدْنَا (٩) مَدْنَا (١٠) مُدْنَا (١٠) مَدْنَا (١٠) مَدْنَا (١٠) مُدْنَا (١٠) مِدْنَا (١٠) مُدْنَا (١٠) مُدْن

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَحْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابٌ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي النَّرْدَاء فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيْكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ كُلُّنَا ، قَالَ فَأَيْكُمْ يَحْفَظُ (١) وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ ، قَالَ كَيْفَ سَمِيتُهُ يَقْرَأُ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْيُ ، قَالُ أَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهُو لا مِرْ يدُونِ (٢) عَلَى أَنْ أَقْرَأً وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ، وَاللَّه لاَ أَتَا بِشُهُمْ ﴿ ﴿ فَوْلُهُ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّى خَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَس عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُمْنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ في بَقْيع الْفَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكُلُ ؟ فَقَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرُ ا ثُمَّ قَرَأً: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّى اللهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِةِ لِلْمُسْرَى \* ( " مَرْثَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَمْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهُمٰنِ عَنْ عَلِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قُمُودًا عِنْدَ النَّيِّ مِلْكِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١) \* (١) فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى مَرْشَا بِشْرُ بْنُ خَالِي أَخْبَرَ نَا (١٠ مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنْ السَّلَمِي ۖ عَنْ عَلِي ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِيْكِيِّهِ أُنَّهُ كَانَ في جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَنْكِلُ ، قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُ مِيسَّرْ ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الآيَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى بِهِ مَنْصُورٌ قَلَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ \* (٥) وَأَمَّا مَنْ بَخِلِ وَأَسْتَنْنَى مِرْشَ يَحْيى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَسْمَسِ عَنْ سَمْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمُنِ عَنْ عَلِي عَلَيْهِ (١٠) السَّلاَمُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ

ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا (١) يَا رَسُولَ أَفَلاَ نَشَّكِلُ ؟ قَالَ لاَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرٌ . ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّىٰ وَصَدَّقٌ بِالْحُسْنَى فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْبُسْرَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ﴿ (٢) قَوْلُهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى مِرْشُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ أَنْ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلَى ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا في جَنَازَةٍ في بَقِيعِ الْغَرْفَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكُسَّ لَجْعَلَ يَنْكُتُ بِيخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَما مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ (٣) فَدْ كَتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً (١) قالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلاَ نَتَكُولُ عَلَى كِتَا بِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى (٥) أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ (١) فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ ٣٠، قالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلُ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاءُ (١٠)، ثُمَّ قَرَأً: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّتَى وَصَدَّفَ بِالْحُسْنَى الآية \* (٥) فَسَنُبُسْرُهُ لِلْمُسْرَى حَرْثُ آدَمُ حِدْثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَس قَالَ سَمِنْتُ سَمْدَ بْنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلِّيِّ عَنْ عَلِيّ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيمُ عَلِي فَ جِنَازَةٍ فَأَخَذَ شَبْئًا لَجْمَلَ يَنْكُنُ بِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ ، وَمَقْمَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، قالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلاَ نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قالَ أَعَمَلُوا فَكُلُ مُبَسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فِيكِسَّرُ لِمَكِي أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأَمَّا مَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء فَيُلِسَّرُ (١٠) لِمَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ (١١) ، ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةَ ﴾

(1) قلنا (۲) کاب رَا أَوْ قَدْ كُتِبَتْ متعيدة فقال (٠) إِلِّي عَمَلِ أَهْلِ صح (A) الثقارة مات (۱) (١٠) فَسَيْكِتُرُ ----(11) النقاء،

#### ( ( والضعي )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ: إِذَا سَجْبِي أَسْتَوَى. وَقَالَ غَيْرُهُ (٢): أَ ظُلِّمَ وَسَكَّنَ ، عَاثَلاً ذُو عِيَالٍ \* (") صِرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَبْر مَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْن قَبْس قالَ سَمِهْتُ جُنْدُبُ بْنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي أَرْسُولُ اللهِ يَرِّيِّ فَلَمْ يَقَمْ اللهُ المَن الرحم اللهُ عَنْدُ بُنْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي رَسُولُ اللهِ يَرِّيِّ فَلَمْ يَقَمْ اللهِ الرحمي الرحم لَيْلَتَيْنُ (٤) أَهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي رَسُولُ اللهِ يَرِّيِّ فَلَمْ يَقَمْ اللهِ الرحمي الرحم لَيْلَتَيْنِ ( اللهُ عَلَامًا كَانِتِ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ بَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجِو أَنْ يَكُونَ شَيْطًا نُكَ قَدْ الرما تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا (٥٠) ، فَأُنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضَّخَى الرَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضَّخَى الرَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضَّخَى وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجْي ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى \* (١) قَوْلُهُ: ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَ اللَّهُ تُقْرَأُ بِالنَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ عِمْنَى وَاحِدٍ ماتَرَكَكَ رَبُّكَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : ماتَرَكَكَ اللهَ وَمَا أَبْغَضَكُ مَرْ مُن مُ مُدَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنُ جَعْفَرٍ غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الله الله والله على الله على ال الْأَسْوَرِدِ بْن فَيْس قَالَ سَمِينْتُ جُنْدُ بَا الْبَجَلِيُّ ، قَالَتِ أَمْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أُرَى ٧٠٠ صاحِبَكَ إِلاَّ أَ بِطَأْكَ ، فَنَزَلَتْ : ما وَدَّعَكَ رَبُّكُ وَما فَلَى .

( <sup>(۸)</sup> أَكُمْ نَشْرَحْ )

· وَقَالَ مُجَاهِدِ : وِزْرَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْقَضَ أَثْقَلَ ، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . قَالَ أَبْنُ ال عُيَيْنَةً : أَيْ مَعَ ذَلِكَ الْمُسْرِ يُسْرِ الْخَرَ ، كَقَوْلِهِ : هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَلَنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَأَنْصَبْ في حَلَجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ وَ يُذْ كُنُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَكُمْ نَشْرَحْ (١) شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْا سِلْاَمِ . ( (١٠٠ وَالتَّينَ )

> وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُو التَّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْ كُلُ النَّاسُ ، يُقَالُ مَّا يُكذَّبُكَ فَمَا الَّذِي يُكَذَّبُكَ بِأَنَّ النَّالَ يُدَانُونَ (") بِأَعْمَا لِمِمْ ، كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْمِقَابِ مِرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي

غير رقم

ه أَوْ تُلاَئَةٍ

رم) سورة ألم نشرح ال

صع بسم الله الرحمن الرحيم

(٩) لك صدرك (۱۰) سورة

(11) يُدَ الُونَ

عَدِى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَاكِنَ فَ سَفَرٍ فَقَرَأً فَ الْمِشَاءُ هـ الله المَّكُمَة يْنِ بِالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ ، تَقُويِمٍ الْخَلْقِ .

( (١١ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ النَّدِي خَلَّقَ )

وَقَالَ (٣) قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيى بْنِ عَنِيقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ٱكْتُبْ في المُسْحَفِ في أُوَّلِ الْإِمامِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَأَجْمَلُ بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ خَطًّا وَقَالَ كُجَاهِدْ: نَادِيَهُ عَشِيرَتَهُ ، الزَّ بَانِيَةَ اللَّارْيَكَة ، وَقَالَ ( الْحُمْى المَرْجِعُ ، لَنَسْفَمَنْ قَالَ ثَنَا خُذَنْ وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهِي الخَفِيفَةُ ، سَفَمْتُ بِيدِهِ أَخَذْتُ \* (3) مَرْثَ يَحْنِي (٥) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهَابٍ \* (٦) حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَة أَخْبَرَ نَا أَبُو صَالِحْ سِلْمُو يَةُ (٧) قالَ حَدَّثَنَى عبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ شِهابِ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّ يَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَاثِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ كَانُ أُوَّلُ مَا بُدِئٌ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ الرُّوا يَا الصَّادِقَةُ أَى النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْمًا إِلاَّ جاءتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْمَلَاهِ (٨٠ فَكَانَ يَلْحُقُ بِنَارِ خِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْمَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْ لِهِ ، وَيَتْزَوَّ دُلِنْكِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ عِيثُلِهَا (٩) حَتَّى فِهَنَّهُ ٱلْلُّقُ وَهُوْ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَهَامُهُ اللَّكُ فَقَالَ ٱقْرَأً فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ ما أَنَا بِقَارِي قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنْي الْجَهْدُ ، ثُمُ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَّغَ مِنِّي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِى ۚ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّالِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اُقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَتِي اُقْرَأُ وَرَبُّكَ إِلاَّ حُرْمُ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمِ الآبَاتِ إِنِّي فَوْلِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ بَيْلَمْ ، فَرَجْعَ بِهَا

(۱) سوره (۳) حدثنا (۳) مَعْمَرُ<sup>د</sup> مِعِهِ (۵) تباب (۵) تجعیٰ بن ایکیْر (۲) وحدنی

WE (4)

رَسُولُ اللَّهِ مِمْ إِلِّنَّ يَرْجُكُ بَوَادِرُهُ ﴿ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ ، فَقَالَ ۚ زَمَّلُونِى زَمْلُونِى فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيجَةَ أَىْ خَدِيجَةُ مَالِى لَقَدْ ٣٠٠ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي عَأَخْبَرَ هَا أَخْبَرَ قَالَتْ خَدِيجَة كَلاّ إَ بْشِرْ فَوَاللَّهِ لِآيُحْزِيكَ اللهُ أَبَدَّافَوَ اللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الحَدِيثُ ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَتَكْسِبُ المَدُومَ ، وَتَقَرَى الضَّيْفَ وَثُمِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . قَا نُطْلَقَتْ بِهِ خَدِيجُهُ خَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَثَةَ بْنَ نَوْفَل ، وَهُو ٓ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةَ أُخِي (٣) أَبِهِمَا إِوَكَانَ أَمْرًا أُرْتَا لَيْنَصَّرَ فَي إِلِجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ (١) فُوادُهُ الْعَرَبِيِّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْمِنْجِيلِ بِالْمَرَيَّةِ ما شَاء اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبرا قَدْ عَمِيَّ ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ يَا عَمُّ (\*) أَسْمَعْ مِنِ أَبْنِ أُخِيكَ ، قالَ وَرَقَةُ بَا أَبْنَ أُخِي مَاذَا تَرْسَى ۚ فَأَخْبَرَهُ النَّبِي عَلِي خَبَرَ مَا رَأَى ، فَقَالَ وَرَقَةُ هُذَا النَّامُوسُ الذِي أُنزِلَ ال عَلَى مُوسَى لَيْنَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْنَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِكُ أَوْ يُخْرِجِيَّ هُمْ ، قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ كَمْ بَيَأْتِ رَجُلْ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ أُوذِى وَإِنْ يُدْرِكْنِي ﴿ (٦) أَبْنُ عَبَدِ الرَّخْنِ يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُوزَّرًا، ثُمَّ كُم يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ ثُولًى وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتُرَةً الله (١) وأنَّى حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلِيَّ قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ (١) أَنَّ جَابِرَ أَبْنَ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَادِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ وَتُرَةِ الْوَخْيِ قِالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِيْتُ صَوْنَا مِنِ السَّمَاءِ فَرَفَمْتُ بَصَرى (v) وَإِذَا الْمَلَتُ الَّذِي جِاءِنِي بِحِرَاهِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِي " بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ فَفَرَ قْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى: بَا أَيُّهَا الْدَثَّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبَّرْ وَثِيمَا بَكَ فَطَهِّرْ وَالرَّجْزَ فَأَهْجُرْ، قَالَ أَبُو سَلَمَةً وَهِي ٓ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ أُهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَمْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ ۞ قَوْلُهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ مِرْثُ اللَّهِ مَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ (١)

(١٩) عَنْ عَائِشَةَ أُوَّلُ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُولُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرُّورَا الصَّالِحَة (١) عَامُهُ اللَّكَ ، فَقَالَ أَثْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق أَثْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* " فَوْلُهُ أَفْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ طَرَّتُ " عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني عُقَيْلٌ قَالَ عُمَّدُ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُوَّلُ مَا بُدِيٌّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرُّو بَا الصَّادِّيقَةُ جاءهُ المَلَكُ فَقَالَ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* ( ) صَرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً قَالَتْ عَائْشَةُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا فَرَجَتَمَ النَّبُّ عَلَيْتُهِ إِلَى خَدِيجَةً فَقَالَ زَمْلُونِي زَمَّلُونِي ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ﴿ ( ) كَالاّ لَئُنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ مَرْثُ يَحْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ قَالَ أَبُو جَهْل لَئْ رَأَيْتُ مُحَدًا يُصَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَ طَأَنَّ عَلَى عُنْقِهِ فَبَلَّغَ النَّبِي عَلِي فَقَالَ لَوْ فَمَـلَهُ لَاخَذَتْهُ اللَّالْمِيكَةُ • تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ( الله الله المؤلفاة )

يُقَالُ المَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ ، وَالمَطْلِعُ المَوْضِعُ النِّبِي يُطْلُعُ مِنْهُ ، أَنْزَ لْنَاهُ ( الْهَاءُ كَا الْهَاءِ مَا اللَّهُ مَنْهُ ، أَنْزَ لْنَاهُ وَالْمَرْبُ كَا الْجَدِيعِ ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللهُ ، وَالْمَرَبُ ثُوكَ يَهُ مَنْ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَبِيعِ لِيَكُونَ ( ( ) أَنْبَتَ وَأُوكَدَ .

( الله كم يَكُن )

مُنْفَكَنِّينَ زَائِلِينَ ، قَبِّمَةَ الْقَاعَةُ دِينُ الْقَيِّمَةِ أَصَافَ الدِّينَ إِلَى الْمُؤَنَّتِ وَرَشَي مُحَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا هُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِيْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ هم (۱) الصَّادِنَة (۲) باب باب

> ة (٣) حدثني مي س

(٤) بَالْبِ النِّدِي عَلَّمَ بَالْقَلَمِ

(٦) سُورَةُ الْقَدَّرِ \*\*

(۷) وقال حمد

(۸) اتا آنزلاه (۹) لمتسبط الحد

(٩) لم تصط الجيم في البونينية
 وضبطت في نسخة بما بأيدينا
 بالرفع ومقتضى الفسسطلاني
 النصب كتبه مصححه

(۱۰) لِيَكُنْ

ة (١١)'سورة لم يكن بسم الله الرعن الرحيم

اللهُ عَنْهُ قَالَ النِّيُّ عَيِّكِ لِأَ بَى ٓ إِنَّ اللهَ أَمْرَ نِي أَنْ أَفْرَأً عَلَيْكَ كَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّا نِي قَالَ نَمَمْ فَبَكِي مُرْثُ اللَّهُ اللَّهِ مَسَّانُ بَنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا كَمَّامُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنَّ لِأَبَيِّ إِنَّ اللَّهِ أُمَّرِنِي أَنْ أَقْرًا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبَيْ آللهُ سَمَّانِي لَكَ ؟ قَالَ اللهُ سَمَّاكَ لِي ، كَفَعَلَ أُبَنَّ يَبْكِي ، قَالَ قَتَادَةُ وَأُنْ إِنْتُ أَنَّهُ قَرَأً عَلَيْهِ : لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُوجَمْفَرِ الْمَنَادِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ۗ (١) حَدَّثَهُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِّ مَالِكٍ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلِيٌّ قَالَ لِأَبَى بْنَ كَعْبِ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ عَلِيَّ قَالَ لِأَبَى بْنَ كَعْبِ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِ عَلْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهِ عَل أَقْرِ عَكَ الْقُرْآنَ قَالَ آللهُ مَمَّا فِي لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَقَدْ ذُكُرِثُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالِمَينَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ .

(<sup>(٣)</sup> إِذَا زُلْزِلَتِ <sup>(٣)</sup> أَلْأَرْضُ زِلْزَاكَهَا ۗ)

ي (٥) قَوْلُهُ : فَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، يُقَالُ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى إلَيْهَا وَوَحْيَى لَمَا وَوَحْيَى إِلَيْهَا وَاحِدْ حَرْشَ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا (٦) مالك عَنْ ﴿ (٨) وَمُ زيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحَ ِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ الْحَيْلُ لِثَلَاثَةً : لِرَجُلُ أَجْرٌ ، وَ لِرَجُلُ سِيُّو ، وَعَلَى رَجُلُ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْنٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبَيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَمُأْ في مَرْجٍ إِ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَا بَتْ في طِيلِهِما ذٰلِكَ فِي (٧) المَرْجِ وَالرَّوْضَةِ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أُنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَتْ شَرَفًا أَنْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرّت بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ ،كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، فَهْيَ (٥٠ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْنٌ . وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَعَنَّياً وَتَمَفُّنَّا وَلَمْ يَنْسَ حَتَّى اللهِ في رِقابها وَلاَ ظُهُورها فَهْيَ (١) لَهُ سِيْرٌ مَ. وَرَجُلُ رَبَطَهَا نَفْرًا وَرِثَآءَ وَنِوَاءٍ فَهَّى عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ فَسُئِلَ (١٠)

(٤) بنم الله الرحن الرحيم

(٥) بَابِ هَنَ

(۱۰) وسئل

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَمْرِ ، قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى فيها إِلاَّ هَٰذِهِ الآيةَ الْفَاذَةَ الجَامِعةَ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* (') وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* (') وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ مَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ مَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ مَعْمَلُ عَيْهُ اللهُ عَنْ قَالَ حَدَّيَنِي اللهُ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ مَا لَكُ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيِ صَا لِلْ إِللَّهُ مَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ النَّيْ يَوْمُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الْمَادَةُ أَلْفَاذَةُ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

( ( قالْعَادِيَاتِ ( اللهُ وَالْعَادِيَاتِ ( اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَنُودُ الْكَفُورُ، يُقَالُ: فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ، رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا، لِحَبِّ الْخَيْرِ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ، لَشَدِيدٌ لَبَخِيلٌ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ، حُصِّلَ مُيْزَ ( (°) الْقَارِعَةُ )

كَالْفَرَاشِ الْمَنْثُوثِ كَنَوْفَاء الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَمْضُهُ بَعْضًا ، كَذَٰلِكَ النَّاسُ يَجُولُ

بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، كُالْمِهِنِ كَأَلْوَانِ الْمِهِنِ ، وَقَرَأً عَبْدُ ٱللهِ كَالصُّوفِ .

إِوْقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : التَّكَاثُرُ مِنَ الْامْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

( (٧٧ وَالْعَصْرِ )

وَّ الْدَّهُمْ أَفْسَمَ بِهِ إِلَّا الْدَّهُمُ أَفْسَمَ بِهِ

و أن و يُل لِكُلُّ مُعْزَةٍ (١٠) و يُلْ لِكُلُّ مُعْزَةٍ

َالْحُطَمَّةُ أَسْمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى صِلامالِ ( أَلَمْ ثَرَ )

قال مُجَاهِدٍ ‹‹› أَبَايِلَ مُتَنَابِعَةً مُجْتَمِعَةً. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مِنْ سِجْيلٍ هِيَ سَنْكِ وَكِلْ

ه (۱) باب

(۲) حدثنا

(۳) سورة ص

(٤) والقارعة

(٥) سورة •كذا في هامش بعض النسخ بالحمرة وفى بمض بها بين السطور بلا رقم م

(٦) سورة ألهاكم

-ر (۷) سورة مير

(٨) الْعَصْرُ

ا (۹) سورة ص

الله الله الرحن الرحيم

(١١) أَكُمْ كَرَّ أَكُمْ بَعْلَمْ

قال مُجَاهِدُ أَبَابِيلَ

ه الدحن الرحم قوله
 وقال يحي مقتضى هذا الصنيح
 أن رواية الحروى قال المصر
 الدهر والقسطلان أفاد سقوط
 قالعنده فانظره اه من هامش
 الاصل

( <sup>(۱)</sup> لِإِيلاَفِ قُرَيْش )

وُّقَالَ نَجَاهِد : لِإِبلاَفِ أَلِفُوا ذَلِك ، فَلاَ بَشُنُّ عَلَيْهِم فِي الشَّاءِ وَالصَّيْفِ ، وَآمَنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُوِّ هُمِ فَي حَرَمِهِمْ

( الرائة المائة )

قَالَ (") أَنْ عُيَيْنَةَ : لِإِيلاَفِ لِيَعْمَتِي عَلَى قُرَيْشِ (") . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بِكُعُ يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ ، يُقَالُ هُو مِنْ دَعَمْتُ ، يُدَعُّونَ يُدْفَعُونَ ، سَاهُونَ لاَهْونَ ، وَالْمَاعُونَ المَعْرُوفَ كُلُّهُ (٥٠) ، وَقَالَ بَمْضُ الْعَرَبِ : الْمَاعُونُ المَاءِ ، وَقَالَ عِكْرِمَة : أَعْلاَهَا الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ ، وَأَدْنَاهَا عاريَّةُ المَتَاعِ

( الله المُعْطَيْنَاكَ الْسَكُوثَرَ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : شَائِئَكَ عَدُولَكَ مِرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا ٢٧٠ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنِّبِيِّ مِنْكُمْ إِلَى السَّمَاء قالَ أَنبُتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَالِهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالِكُ اللّهُ عَلَّاللّهُ عَلَّالِكُ اللّهُ عَلَّا عَلَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال نَهُرَ حَافَتًاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو مُعَوَّفًا (^ ، فَقُلْتُ مَا هَذَا كَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هَذَا الْكُوثُرُ ﴿ (٥) عَنْ فَوْلُ اللَّهِ عَزَّ ورش خالد بن يزيد الكاهيلي حدَّثنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ إِ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ (٩٠ تَعَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوْرَ قالَتْ ال ١٠٠) ورواه نَهُرُ ۚ أَعْطِيهُ نَبَيْكُمْ عَلِيَّةً شَاطِئًاهُ عَلَيْهِ ذُرٌّ نُجُوَّفْ آنِيتُهُ كَمَدَدِ النُّجُومِ ، رَوَاهُ (١٠٠ زَكَرَ بَّاهِ وَأَبُوالْأَحْوَص وَمُطَرِّفُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ ﴿ طَرْتُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۗ حَدَّثَنَا هَشَيْمْ ۚ حَدَّثَنَا (١١) أَبُو بِشْرِ عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَللَّهُ إِيَّاهُ ، قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَمِيدِ بْنِ جُمِيْرٍ قَإِنَّ النَّاسَ يَزِ مُعُمُونَ أُنَّهُ مُهَرَّفِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَمِيدُ النَّهَرُ الذِي في الجَنَّةِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

(٤) عند أبي ذر" سورة ا آرأیت سد نوله علی فریش (٥) في اليوبينية مرموع وكداهوفي سحالخط المتمدة

(٦) سورة

وَجَلَّ

صمة (11) أخبرنا

### ( ( مُنْ قُلُ مِا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )

يُقَالُ لَكُمُ مِنْكُمُ الْكُفْرُ وَلِي دِينِ الْإَسْلاَمُ وَلَمْ دِينِي لِأَنَّ الآياتِ الْأَسْلاَمُ وَلَمْ يَقُلُ دِينِي لِأَنَّ الآياتِ النَّوْنِ فَخُذِفَتِ الْيَاءِ كَمَا قَالَ مَهْ دُونَ الآنَ وَلاَ غَيْرُهُ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ الآنَ وَلاَ أَنْهُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَهُمُ اللَّذِينَ قَالَ وَلَيزيدَنَّ الْجَيْبُكُم فِيا بَتِي مِنْ مُمْرِي ، وَلاَ أَنْهُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَهُمُ اللَّذِينَ قَالَ وَلَيزيدَنَّ اللَّهُ مِنْ رَبِّكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا

### ( " إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ " )

مَرْشُ الجَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَسَ عَنْ أَبِي الضُّعْي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ماصَلَّى النَّبُّ عَلِيَّةٍ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَرَكَتْ علَيْدِ إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلاَّ يَقُولُ فِيها سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُم الْغَفِر لِي حَرْثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّلْحِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يُكْثِيرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ ﴿ ( 4 ) قَوْلُهُ وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرُّهُن عَنْ (0) شُفْيَانَ عَنْ حَبِيب بْن أَبِي تَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسِ أَنَّ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَ لَهُمْ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا جاء نَصْرُ ٱللهِ وَالْفَتْحُ ، قالُوا فَيْحُ المَدَانْنِ وَالْقُصُورِ ، قال ما تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ ؟ قالَ أَجَلُ أَوْ مثَلُ ضُربَ لَحُمَّدٍ عَلِيْهِ نُمِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ \* (٦) قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَنْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، توَّابٌ عَلَى الْمِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّايْبُ مِنَ النَّابِ مَنَ النَّابِ مَرْثُ مُوسَى بنُ إِسمعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ كَانَ مُمَرُ يُدْخِلْنِي مَّعَ أَشْيَا حُرِ بَدْرٍ فَكَكُأْنَ بَنْضَهُمْ وَجَدَ فَى نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ (٧) هٰذَا مَتَنَا وَلَنَا

ا) سورة (۱) مورة صمة

(۲) سورة سي

(٣) بسم الله الرحم الرحيم \*

(٤) تباب

(ە) قال-كَدَّثْنَا سُفْيَانُ سە

> (٦) کاب ح

(٧) يَدُخُلُ

أَبْنَانِهِ مِثْلُهُ اللَّهُ مَنْ إِنَّهُ مِنْ (١) حَمَدُ إِنَّهُ مِنْ (١) حَمَدُ عَادْتُمْ فَدَعا (٢) ذَات يَوْم فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَارُو يَتُ فَي أَنَّهُ دَعانِي يَوْمَئِذِ إِلاَّ لِيُرِيِّهُم ، قالَ ما تَقُولُونَ في قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (1) إِذَا جَاءِ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا نَحْمَدُ (٥) اللهَ وَنَسْتَغَفْرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِيحَ عَلَيْنًا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ لا ، قالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَعْلَمَهُ (1) أَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَذَٰلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسْتَغْفَيْرُهُ ۗ (١) فَدَّأَوْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، فَقَالَ مُعَرُّ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ .

( (٧) تَبَتَّ يَدَا أَبَى لَهُبَ (٨) وَتُبُّ )

نَبَابٌ خُسْرَانٌ، تَثْبِيبُ تَدْمِيرٌ مِرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (0) أَنْ نَحْمَدَ حَدَّنْنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ الرائ عَنْهُمَا ۚ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْخُنْلَصِينَ ، وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْخُنْلَصِينَ ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَنَّفَ يَا صَبَاحاهْ ، فَقَالُوا مِنْ هٰذَا فَأَجْنَمَعُوا ﴿ (^) بُسِم الله الرحن الرحم إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأْ يَتُمْ إِنْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْهُم اللهُ الْمُنَّا جَعْتَنَا مُصَدِّقً ، قالُوا ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَاب شَدِيدٍ ، قَالَ أَبُو كَلَمْ ِ تَبًّا لَكَ مَا (٩) جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِمُلْذَا ، ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ : نَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهِبَ وَتُبُّ ، وَقَدْ تَبُّ هَكَذَا قَرَأُهَا الْأُعْمَسُ يَوْمَثِذِ \* (١٠) قَوْلُهُ وَنَبَّ ما أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ خَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيَّ بَالْ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاء ، فَصَمِدَ إِلَى الجَبَل فَنَادَى بَا صَبَاحاه ، فَاجْنَمَتُ إِلَيْهِ قُرَيْش، فَقَالَ أَرَأْ يَهُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَّبِّحُكُمْ أَوْ تُمَسِّيكُمْ أَكُنتُمْ تُصَدَّفُونِي (١٠

(١) عن وجل ص

قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ وَإِنِّى نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو كُلَبِ ، أَلِمُ أَن جَعْتَنَا نَبًا لَكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَّبِ إِلَى آخِرِهَا \* (") قَوْلهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُ عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ تَبَّا لَكَ أَلِهُ أَنْ أَنُهُ مَنْ اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ تَبَا لَكَ أَلِهُ أَنْ أَنُهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( (٣) قَوْلُهُ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (<sup>٤)</sup> )

يُقَالُ لاَ يُنَوَّنُ أَحَدُ أَى وَاحِدُ وَمِنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ اللهُ الْبَالِ حَدَّانَا (٥) شُمَيْتِ حَدَّانَا اللهُ الْبُوالزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قالَ قالَ اللهُ كَذَّ بَنِي أَبْنُ آدَمَ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَكَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَأَمّا تَكَذْيبُهُ إِيَّاى فَقَوْلُهُ أَنْ يُعِيدِنِي كَمَا بَدَأَنِي ، وَلَيْسَ أُولُ الخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَى مِنْ إِعادَتِهِ ، وَأَمّا سَتَنَهُ اللهُ وَلَهُ أَنْهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، كَنْ مَنْ اللهُ وَكَمْ أُولًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، كَنْ مَنْ اللهُ وَكَمْ أُولًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، وَالْمَرَبُ نُسَمِّى أَشُورا فَهَا الصَمَّدَ ، قال وَحَدَّنَنَا (٨) يَكُنْ لِي كُفْأً أَحَدُ بِهِ (٧) قَوْلُهُ اللهُ الصَمَّدُ ، وَالْمَرَبُ نُسَمِّى أَشُور وَقالَ وَحَدَّنَنَا (٨) عَبُنْ لِي كُفْأً أَحَدُ بِهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي مُعْرَبُ عَنْ مَعْرَثُ عَنْ مَعْرَثُ عَنْ مَعْرَثُ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي الْمُولِ اللهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي مُنَامِ وَالْمَ يَنْ اللهُ عَرَالُ السَّعَدُ اللّذِي أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنِي اللهُ وَلَمْ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(۱) بَابُ (۲) إِلَى آخِرُ هَا بَابُقُوْلِهِ (۲) إِلَى آخِرُ هَا بَابُقُوْلِهِ (۲) سورة العمد • كذا في النسيخ وقال القسطلاني ولاني ذر سورة العمد كذا

لا (٤) بسم الله الرحمن الرحيم صدة

(ه) أخبرنا مو

(٦) كُمْ يَلِدْ وَكُمْ يُولَدُ

(۷) باك<sup>ي</sup> مور

(۸) أخبرنا صد «موسط مع

(٩) قال الله صح صدير (١٠) فأما

(۱۰) فأما \* مستخط

### ( (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَجَّ الْفَلَقِ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدُ (''): غَاسِنِ اللَّيْلُ ، إِذَا وَقَبَ غُرُوبُ الشَّسْ يُقَالُ أَبْنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصَّبْحِ ، وَقَبَ إِذَا دَخَلَ فَى كُلِّ شَى ، وَأَظلَمَ عَرْثُ تُتَبْبَةُ بْنُ مَعِيدٍ حَدَّنَا مُفْيَانُ عَنْ عاصِم وَعَبْدَةَ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَالْتُ أَبِي بْنَ كَمْبُ عَنِ الْمُوادُ تَبَنْ سُفْيَانُ عَنْ عاصِم وَعَبْدَةَ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَالْتُ أَبِي أَنِي كُمْبُ عَنِ الْمُوادُ تَبَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا سَالْتُ أَبِي فَقُلْتُ فَنَعْنُ تَقُولُ كَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَا عَلَى لَيْ فَقُلْتُ فَنَعْنُ تَقُولُ كَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَا عَلِي فَقُلْتُ فَقَالًى أَنْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَا عَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ( (0) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ )

وَيُذْكُرُ (٢) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ الْوَسْوَاسِ إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ عَإِذَا ذُكِرَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ ذَهَبَ، وَإِذَا كَمْ يُذُكُرِ اللهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ مَرَثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ وَرِ قالَ سَأَلْتُ أَبِي بُهَا أَبِي لُبَابَةَ عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ وَرِ قالَ سَأَلْتُ أَبِي بُهُ مَنْ عَبْدِ يَقُولُ كَذَا وَلَا سَأَلْتُ أَبِي بُنَ كَمْنِ قُلْتُ يَا أَبَا (٧) الْمَنْذِرِ إِنَّ أَخاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي قَلْكُ إِنَّ أَخِلُ لَيْ فَقُلْتُ قالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي قَلْلُ إِنَّ فَقِلْ لَيْ فَقُلْتُ قالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَا اللهِ عَلَيْ فَقَلْتُ إِنِّ فَقَلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَقَلْتُ إِنَّ فَقَلْ لَيْ فَقِيلًا لِي فَقَلْتُ إِنَّ فَقَلْ لَيْ فَقُلْتُ قالَ قَنَحْنُ نَقُولُ كَا اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ لَيْ قَلْلُهُ إِنَّ فَقَلْ لَا إِنَّ فَقَلْ لَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَالَتُهُ وَلَهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الل

رُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ \* فَضَائِلُ (^) الْقُرْآنِ )

مه (۱) سورة

ة (٢) يسم الله الرحمن الرحيم

(٢) الْفَكَقُ الصُّبْحُ وَعَاسِقٌ

ة ال قال

(•) سورة صعد ا

(7) وقال ابن (۷) ألفظ يا ثابت فى البو نينية سانط فى الغرع ( قوله فقال لى الح ) كذا فى الاصدل المدول عليه ومقنضاه أفرواية الهروى فقال قيدل لى وفى. الفسطلانى خلافه كتبه مصححه

(A) كتابُ فَضَائلِ صَرَّة الْقُرْ آنِ بَابِ

(٩) تَزَلَ الْوَحْيُ

(۱۰) عَشْرَ سِنِينَ

النَّبِيُّ يَرْكُ إِنَّ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَذَا أُو مُ سَلَمَةً لَجُعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِي عَرِيَّتِ لِأَمِّ سَلَمَةً مَنْ هَذَا أُو كَمَا قَالَ قَالَتْ هَٰذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا حَسْبِثُهُ ۚ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِيْتُ خُطْبَةً النَّى عَنْ اللَّهِ يُخْبِرُ (١) خُبِر جبريل أَوْكَا قالَ قالَ أَبِي قُلْتُ لِإَبِي عُمَّانَ مِمِّنْ سَمِيت هٰذَا قالَ مِنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُقْبُرِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِلْكِيَّةِ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاء نَبِي إِلَّا أَعْطَيَ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (٢) وَحْيَا أُوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى ۖ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقَيِامَةِ مَرْثُ عَمْرُ و بْنُ ثُمَدَّدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بِنِ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ تَمَالَى تَابِعَ عَلَى رَسُولِهِ (٣) أَيْكُ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْنَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُومُقِّ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ بَعْدُ مِرْثُ أَبُو ثُنغيْم ِحَدَّنَنَا شَفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ أَشْتُكِي ۚ النَّبِيُّ عَلَيْ ۖ فَلَمْ يَقُمُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَنَهُ أَنْ أَهُ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مِا أُرَى " شَيْطًا لَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ ، عَأْنُولَ ٱللهُ عَنَّ وَجِلَّ : وَالضُّعْلَى (٥) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْبِي ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، لَهُ زَلَ الْقُرْآَنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ (٢٠) ، قُرْآ نَا عَرَبيًّا بِلِسَانِ عَرَبِي مُبينِ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدِّثَنَا (٢٠ شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي (٨٠ أَنَسُ بْنُ مالكِ عال عَاْمَرَ عَثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَايِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بِيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ الحَارِثِ بْن هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا (١) في المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ ۚ إِذَا ٱخْتَلَفْتُمْ أَانتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةً مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ ، فَأَكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشِ ، فَإِنّ الْقُرْآنَ أَنْرِلَ بِلِسَلْنِهِمْ فَفَعَلُوا حَرْثُ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطاء ، وقال

(١) بِخَبَر جِبْرِيلَ

(٢) أُوتينه

(٢) على رَسُولِهِ الْوَحْيَ

(نَا) أَرَى

(٥) والضعى الى قوله وما ألى

(7) وَقُوْلِ أُللهِ تَعَالَى. كذا فى الفرع بالواو وفى الفتح لقول الله مدزوا لابى ذر وقد انحك هذا الحرف من طرف اليونينية

> (٧) أخبرنا ص

(۸) فأخبر ني الا

(٩) 'پنسخوا ما

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُي (١) عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بْنُ يَمْ لَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَمْ لَى كَانَ يَقُولُ لَيْنَنِي أَرَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ حِينَ يُنْزَلُ (\* عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِي مِنْ إِلَّهُ مِرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوْثِ قَدْ أَظَلَّ (" عَلَيْهِ وَمَعَهُ ناس (" مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ مُتَضَمَّخُ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ مَرى في رَجُل أَخْرَمَ فِي جُبِّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ، فَنَظَرَ النَّبِي عَلِيُّ سَاعَةً خَاءِهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ مُمَرُ إِلَى يَعْدَلَى أَنْ (°) تَعَالَ ، تَجَاء يَعْدَلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ ،كُمْمَرُ الْوَجْهِ يَفِطُ سَاعَةً ، ثُمُّ شُرِّى عَنْهُ ، فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ، فَأَلْتُسِ الرَّجُلُ فِنِي، به إِلَى النَّبِيِّ بِي فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ ، فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ أَصْنَعْ فِي مُعْرَتِكَ كُمَّا تَصْنَعُ فِي حَبَّكَ بِالسِّبُ جَمْعِ الْقُرْآنِ مرَّثْ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ بْن السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسُلَ إِلَى أَبُو بَكُرِ مَقَتْلَ أَهْل اليمامَةِ عَإِذَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ مُمَرَّ أَتَانِي فَقَالَ إِن الْقَتْلَ قَدِ ٱسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَامَةِ بِقُرَّاهِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّى أَخْشَى أَنْ ٢٠٠ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء بِالْمَوْاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ لِمُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا كُمْ يَفْعَلْهُ (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ مُمَرُ هَٰذَا وَٱللهِ خَيْرٌ عَلَمْ يَزَلُ مُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ ٱللهُ صَدْرِي لِلْالِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَي مُمَرُ ، قالَ زَيْدٌ قالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ هَاقِلْ لاَ نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكَتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَتَنَبُّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ ، فَوَ اللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ ٱلْجُبَالِ مَا كَانَ أَثْقُلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَ نِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُوْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْمَلُونَ شَبْئًا كَمْ يَفْعُلْهُ رَسُولُ ٱللهِ عِلْ قَالَ هُوَ وَٱللهِ خَيْرٌ كَلَمْ يَزَلُ أَبُو بَكُرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ

ه فر معملات (۱) معملات المعملات المعمل

(٢) يَنْزُلُ

(٣) فى اليونينية على الهمزة ضمة رفيعة وعلى الظاء فتحة كالمضروب عليها وفى الفتخ والقسطلانى بفتح الهمزة والظاءوفى اليونينية فى المفإذي بضم بكسر

> د (٤) النّاسُ

> > ف (ه) أئ

(٦) إِنْ آسْتَحَرَّ

(٧) يَفْعَلُ

ٱللهُ صَدْرِي ٰ لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرً أَبِي بَكْرٍ وَعَمَّوَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُوْآنَ أَجْمُهُ مِنَ المُسُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورٍ ۚ إِلَّا جَالِي إِحَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَتَم أْبِي خُزَ يْهَةَ الْأَنْصَادِي لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ (١١ لَقَدْ جاءَكُمْ وَسُولُ مِن أَنْفُسِكُمْ عَزَيْزُ عَلَيْهِ ما عَنِيمْ ، حَتَّى خاتِعَة برَاءة ، فَكانَتِ الصُّعُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْدٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ ٱللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ ثَمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ جَفْصَةً بِنْتِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرِثْن مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُدَيْفَةً بْنَ انْيَانِ قَدِمَ عَلَى عُثَانَ ، وَكَانَ يُنَازِّي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ ٣٠ أَهْلِ الْمِرَاقِ ، كَأَفْرَعَ حُذَيْفَةَ أُخْتِلِاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِمُمَّانَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَدْرِكُ هَذِهِ إِلْأُمَّةُ آمَبُلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِالْكَتِبَابِ أَخْتِلِاَفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَأُرْسُلَ عُمَّانُ إِلَى حَفْمِيَّةً أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحْفِ نَنْسَتَنْهَا فِي المَصاحِفِ ثُمَّ زَرُّدْهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُمَّانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزُّ بيدٍ وَسَمِيلَةُ بْنُ الْمَاصِ وَعَبّْدُ الرُّ مُمْن بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا في الْمَسَاحِيف، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّمْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَّنَةِ إِذَا أَخْتَلَفْتُمْ ۚ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ في شَيْء مِنَ الْقُرُآنِ فَأَ كُتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِيمِ ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَستخوا المُتُخَفِّ فِي المَصَاحِفِ رَدَّ عُمَّانُ الصَّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْتِ عِمُسْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمْرً بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَيِفةً أَوْ مُصنَّحَفِ أَنْ يُحُرَّقَ ٣٠ قالَ أَنْ شِهَابِ وَأَخْبَرَنِي ٣٠ خارِجَة بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةٌ مِنَ الْأَخْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْعَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهَا فَأَلْنَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالُ مَندَتُوا مَا عَامَدُوا اللهُ عَلَيْهِ كَأَخَتْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْصَعْدَفِ ﴿ إِلَهِ كَاتِب

(۱) كفافي البونينية بالضبطيخ (۲) ف (۳) مُحرِّق (۳) مُحرِّق

> صة (1) فأخبرني

النِّيُّ عَلِيُّ حَرْثُنَا يَحْيُ بْنُ بُكُيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنَ شِهَابٍ أَنَّ أَبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَّ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكُنُّتُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَتَنَبَّمْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَمَ أَبِي خُزَيْهَةَ الْأَنْصَارِيَّ لَمْ أَجِدْهُمْ مَعَ أَحَدِغَيْرٍ مِهُ (١٠ لَقَدْ جَاءَكُمُ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزْيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ إِلَى آخِرُهِ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ أَبْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ لَكًا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِسَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ أَدْعُ لِي زَيْداً وَلْيَجِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ (٢) وَالْكَتِفِ أُو الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ، ثمَّ قالَ أَكْتُبْ : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ، وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى قالَ (") مَا رَسُولَ ٱللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَنَزَّلَتْ مَكَانَهَا : لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ ( اللُّو ْمِنِينَ في سَبَيلِ اللهِ غَيْرُ أُولِي الضَّررِ اللَّهِ مَنْ أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ عَلَيْثُ استمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي (٥) عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب قالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ (١) أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ قَلَ أَفْرَأَ نِي جَبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَرَلُ أَسْتَزيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى أَنْنَهُم إِلَى سَبْعَة أَحْرُف مَرْشُ اسِّعِيدُ بْنُ عُفَيْرَ قالَ حَدَّنَى اللَّيثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَبْرِ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبَدُ الرَّ عَلَىٰ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنْهُمَا سَمِمَا تُحْمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ (٧) يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرُ قانِ في حَياةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءتِهِ وَإِذَا هُوَ يَقُرُّأُ عَلَى حُرُونِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِّ ثِنْبِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَكِيدُتُ أُسَاوِرُهُ فى الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ (٨) بردَائِّهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ

(۱) كذا بالضطين في اليونينية

مَّد (۲) وَٱلدُّوِيِّ مِيْ

(٤) عند الحافظ أبي ذرهن الوَّمنين والمجاهدون في سبيل التقال وهذا على معنى التفسير لا النلاءة

> ور (٠) عَنْ عُقَيْلٍ

(٦) أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ

(٧) أَبْنِ حِزِ الْمِ

(٨) منقل و مخفف والنحقيث
 أعرف قاله عياض اله يونينية

الِّني سَمِيْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ (١٠ أَقْرَأُ نِهِمَا رَسُولُ أَللَّهِ مَلِيَّ فَقَلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدْ أَثْرًا نِيهَا عَلَى غَيْرِ مَافَرَأْتَ ، فَأَ نُطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِيْتُ هَٰذَا يَقُرُّأُ بِسُورَةِ (٢) الْفُرْقانِ عَلَى حُرُونٍ لَمْ ثُقُو تُنْيِهَا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَكِ أَرْسِلْهُ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأً عَلَيْدِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ بَقْرَأً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَذَٰلِكَ أُنْرِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ أَقْرَأُ يَا ثُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الَّفِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَذَٰلِكَ أُنْرِكَ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَقْرَوُا ما تَيسَّرَ مِنْهُ عاسمه تَأْلِيفِ الْقُنْ آنِ مَرْشَ (") إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ أَنْ يُوسُف أَنَّ أَبْنَ جُرِيْجٍ إِخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ ( ) قَالَ إِنَّى عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا إِذْ جاءها عِرَاقِيٌّ ، فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ َ قِالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ، قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرينِي مُصْحَفَكٍ ، قَالَتْ لِم ؟ قَالَ لَعَتْلِي أُولَفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقُرَّأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ ، قالَتْ وَما يَضُرُّكُ ( أَيَّهُ ( ) قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ ، حَتَّى إِذَا ا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِمْ المَم يَزَلَ الْحَالَ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أُوَّلَ شَيْءُ لاَ تَشْرَ بُوا الْحَمْرَ لَقَالُوا لاَندَعُ الخَمْرَأُبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ لاَ تَزْنُوا لَقَالُوا لاَندَعُ الزَّنَاأُبَدًا لَقَدْ نَزَلَ مِكَّةً عَلَى مُمَّدٍّ عَلَيْهُ وَإِنَّى لَجَارِيَةٌ أَلْمَبُ ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ۚ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأَمَرُ ۚ . وَمَا نَزَلَتْ. سُنُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنَّسَاءِ إِلاَّ وَأَنَاعِنْدَهُ ، قَالَ فَأُخْرَجَتْ لَهُ الْمُسْحَفَ، فَأُمْلَّتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورَةِ ٢٠ مَرْثُ آدَمُ حَدَّنَنَاشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَالَ مْنَ بْنَ يَوْبِدَ (٨٠ تَسمِنْتُ أَبْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ فَى بَنِي إِسْرَ أَثِيلَ وَالْكُمْفِ وَمَرْيَمَ وَطَلَةٌ وَ (١٠ الْأَنْبِياء إِنَّهُنَّ مِنَ الْمِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلادِي حَرَّتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ نَنَاشُعْبَةً أَبَا لَا أَبُو إِسْعْقَ سَمِعَ الْبَرَاء (٥٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ تَمَلَّمْتُ سَيِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ (١١ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ

(ه) يَضِيرُكُ (٧) السُّور يزيد بن قيس . كذا هذه الرواية في اليونينية (١٠) أَبْنَ عازِب (11) الأعلى ----(۱) أخو

(۱) أُمَّدُ تَمَالُتُ ثُورِ (۲) مِنَ الْمُوامِرِ (۲) مِنَ الْمُوامِرِ (۲) كال مع (٤) وازر (٥) رَسُولُ اللهِ (٧) نبه (٨) آئن جَبَلِ (٩) آئن مَسْعُودِ

عَنْ أَبِي خَرْزَةً عَنِ أَبِي خَرْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ (١) عَلِمْتُ النَّظَائُرُ الَّتِي كَانَ النِّبِي مُرْكِ يَقْرُوهُمْنَّ أَثْنَيْنِ أَثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ فَقَامَ عَبْدُ أَنَّهِ وَدَخَلَ مَمَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المفصّلِ عَلَى تَأْلِيفِ أَبْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمُ (٢) حُم الْدُخان وَعَمَّ بَنْسَاءلُونَ بِالب كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النِّبِيِّ ۚ يَهِ ۗ قَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةً عَنْ فاطيمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَسَرٌ إِلَى النِّبِي عَلِي أَنَّ جِبْرِيلَ (٣) يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ (١) عارَضَنِي الْمَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلاَ أُرَّاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي حَرْثُ لَ يَحْنِي بْنُ قَرْعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النِّبِي (٥) عَلِي أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَأَجْوَدُ ما يَكُونُ في شَهْر رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَّ يَلْقَاهُ فَي كُلُّ لَيْـلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَمْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جَبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلةِ مَرْثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ إِنَّ قَالَ كَانَ يَمْرِضُ عَلَى النَّبِي إِلَيْ الْقُرْآنَ كُلُّ عامٍ مَرَّةً فَمَرَّضَ عَلَيْهِ مَرَّ نَيْنِ ف الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ (٥٠) ، وَكَانَ يَمْتُكُنُّ كُلُّ عام عَشْرًا ، فَأَعْتَكُفَ عِشْرِينَ في الْمَامِ الَّذِي قُبِضَ (٧) ماسب الفُرَّاء مِنْ أَصَابِ النِّي عَلَيْ مَرْثُ حَفْثُ بْنُ مُعْمَرَ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ ذَكَرَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدَ ٱللهِ ٱبْنَ مَسْمُعُودِ فَقَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَتَّكُولُ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِن أَرْبُعَةً ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ (١٠ وَأَبَى بْنِ كَنْب صَرْثُ عُمَرُ بْنُ جَفْس حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً قالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ (١) فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِضْما وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِم أَصْحابُ

النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّى مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ ٱللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَّسْتُ ف الْلِلَق أَسْمَهُ ما يَقُولُونَ قَمَا سَمِنْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ مَرَثَىٰ (١) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْا هُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِيْصَ فَقَرَأً أَبْنُ مَسْهُودٍ سُورَةً يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ ما هَكذَا أُنْزِلَتْ، قالَ (\*) قَرَأْت عَلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ فَقَالَ أَحْسَنُتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِبِحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَنَشْرَبَ الخَمْنَ فَضَرَبَهُ الحَدَّ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّنَنَا مُسْلِمٍ ۚ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ ما أُنْ لِنَ سُورَةُ مِنْ كِتَابِ أَنْهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْولَتْ ، وَلاَ أُنْوِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ (٣) أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّى بِكِتَابِ اللهِ ا ثُبَلَنْهُ (" الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ صَرَّتْ حَفْصُ بْنُ مُمَّرَ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ لُهُ مَنْ جَمَعَ الْقُوْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّي عَلِي قَالَ أَرْبَعَةُ ۚ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبَى بْنُ كَمْبِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زيْدٍ \* تَابَعَهُ الْفَصْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْن وَاقِدٍ عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسِ مَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَتَّى قالَ حَدَّثَنى ثَابِتُ الْبُنَّانِيُّ وَثَمَّامَةُ عَنْ أَنس (٥) قالَ ماتَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَكُمْ يَجِنْمَ عِ الْقُرْآنَ غَيْرٌ أَرْبَعَةٍ أَبُو الْدَّرْدَاهِ وَمُعَاذ بْنُ جَبَل وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوزَيْدٍ ، قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ مَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا يَحْبَى عَنْ مُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مُمَرُ أَبَى أَفْرَوْنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ كُن ٥٠ أَنِي وَأُبَنَّ بَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلْكِ فَلاَ أَثْرُكُهُ لِشَيْءِ قَالَ اللهُ تَمَالَى: مَا تَنْسَيَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ تَنْسَأُهَا (٧٠ تَأْتِ بخَيْر مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا بَالِبُ (١٠) فَاتِعَةِ الْكِتَابِ مَرْشَاعَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

(۱) حدثنا (۲) فيتال (۲) فيتان (۱) فيتان (۱) تبتاً فنيا (۱) أبن مالك طبها في البونينية وفي الفرع بيكونها (۷) فكنسيها (۸) تباب فيفل

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا (١) شُفْبَةُ قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبِ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعانِي النَّبِيُّ مَرْكَ فَلَمْ أَجِبْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ أُللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ (٢) أَكُمْ يَقُلُ اللهُ أَسْتَجِيبُوا لللَّهِ وَلِرَّسُولِ إِذَا دَعاكمُ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظُمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَأَخَذَ بيدِي فَلَتَّا أَرَدْنَا أَنْ نَعَرُبَحَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ (٣) أَنْبِرْنَا الْفَلِيمُ ، الَّذِي أُوتِيتُهُ الْقُرْآنِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمِينِ هِيَ السَّبْعُ الْمَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي أُوتِيتُهُ (٢) فَاللهِ الْقُرْآنِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمِينِ هِيَ السَّبْعُ الْمَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي أُوتِيتُهُ (٢) فَ الْقُرْآنِ قَالَ : الْحَمْدُ لِنْهُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا وَهُبُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَثَمَدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي (٢) فَ عَرْسَمْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرِ لَنَا فَنَزَلْنَا فَكَارَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيم وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْب (" فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِ فَقَامَ مَتَهَا رَجُلُ مَا كُنَّا (" تَأْ بُنُّهُ برُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأً فَأَمَرَ لَهُ (٧) بِقَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَا نَا لَبَنَا كَالُمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ نُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِى ؟ قالَ لاَ ما رَقَيْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْكَتِابِ، قُلْنَا لاَ تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْ تِي أَوْ نَسْئَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ بِنَةَ ذَكَرْنَاهُ اللَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ اللَّهِ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ٱفْسِمُوا وَأُصْرِبُوا لِي بِسَهُمْ \* وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَى (١) مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ بِهِٰذَا .

#### ( أفضلُ البقرَةِ )

مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ عَنِ النِّبِّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ (١٠) \* (١١) حَدَّثَنَا أَبُو تُنعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِي مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَ لَيْلَةٍ

و په په (٩) کَابُ فَضْلِ سُورَ قِ

(10) الآيين سونا (11) وحدثنا

كَفْنَاهُ \* وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ الْمُنَيْمَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُحُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَة رَمَضَانَ فَأْتَانِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلّنِي رَسُولُ ('' اللهِ عَلَيْ بِعِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأْتَانِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الطّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَا رَفَعَنّاتَ إِنَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَصَّ الخَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوْيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَا قُرْأَ آيَة الْكُرْسِيِّ لَنْ ('') يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظُ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَى تُصِبِح ، وَقَالَ ('') النّبِي عَيْقِ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبِ ذَاكَ شَيْطَانٌ حَتَى تُصِبِح ، وَقَالَ ('') النّبِي عَيْقِ صَدَقَكَ وَهُو

### ( ( فَضْلُ الْكَهَفِي )

مَرْشُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ (°) قال كانَ رَجُلْ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهُفِ وَإِلَى جانِيهِ حِصَانٌ مَنْ بُوطٌ بِشَطَنَيْ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحا بَهُ لَجُلْ يَقْرُ أُسُورَةَ الْكَهُفِ وَإِلَى جانِيهِ حِصَانٌ مَنْ بُوطٌ بِشَطَنَيْ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحا بَهُ لَجُعْلَتْ تَدُنُو وَتَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفُرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبَى مَرِيَّكُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ (°) بِالْقُوا آنِ .

### ( (<sup>(۷)</sup> فَصْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ ِ )

مَرْثُنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَنْ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَهُ مُحَرُ عَنْ يَنِي كَانَ يَسِيرُ فَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَهُ مُحَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي مُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبهُ ، فَقَالَ مُحرُ مَنَ يَعْدِنُ قَلَى اللهِ عَلِي مُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يَقِي مُكَالَةُ فَلَمْ يَكِيدُ مُكَالَةُ فَلَمْ يَكُونُ فَلَاكُ مَلَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مُحرَّ مَنْ يَعْدِلُ فَقَ فُوالَنْ فَقَالَ مُحرَّ لَكُونَ مَنْ لَا فَقَلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَعْدِلُ فَقَ فُوالَنَ فَقَالَ مَعْرُ فَيَ اللّهُ فَلَا نَسْبِتُ أَنْ يَعْدِلُ لَقَ قُوالَ لَقَدْ أَنْوِلَتُ فَقَلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَعْدِلُ فَقَ فُوالَنَ قَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۱) النبي (۲) لم يزل من ه

۳) فقال ۲۵ مع

- (١) بَابُ فَضْلِ سُورَةِ
  - (۰) آبْنِ عازبِ \*
    - (٦) كَتَنَزَّلُ
  - (٧) تَابُ فَضْلِ
  - (٨) يَصْرُخُ بِي

### ( ( مُفَضَّلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ( )

مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ لَا مالك عَنْ عَبْدِ الرُّحْنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْن بْن أَبِي صَعْصَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمَعَ رَجُلاً بَقْرْأً قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ يُرَدُّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبِحَ جَاء إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ \* وَزَادَ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ مَالِكِ بْنُ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ الرُّ هُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري أَخْبَرَ نِي أُخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّمْمَانِ أَنَّ رَجُلاً قامَ في زَمَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيْ بَقْرَأَ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلْ (٣) النَّبِيُّ بَيْكُ نَحْوهُ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّعَّاكُ المَشْرِقُ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيُّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَرَا إِلَّهُ لِأَصْحَابِهِ أَيَعْضِرُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحَدُكُمُ أَنْ يَقْرَأُ ثُلُثَ (\*) الْقُرْآنِ فِي لَيْـلَةٍ (\*) فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقالُوا أَيْنَا يُطِيقُ اللَّهُ حَامِ وَرَّانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ (١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلَ وَعَنِ الضَّحَّاكِ المَشْرِقِ مُسْنَدُ .

#### - ( الْمُوَدِّذَاتُ )

حَرِّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ كَانَ إِذَا أَشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُتَوْذَاتِ ﴿ (١) يَقْرَأُهُ وَ يَنْفُتُ ، فَلَمَّا أَشْنَدٌ وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ وَأَسْتَحُ بِيدِهِ رَجَاه بَرَكَنِهَا مَرْثَنا تُتَبِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَضَّلُ (٥) عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مائِشَةَ أَنَّ النِّي مَا إِنَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَّ كَفَيْدِ ثُمَّ نَفَتْ فِيهِما فَقَرّا أَنَّ

محة (1) بَابُ فَضْل عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ

(٢) الرَّجُلُ

ه آه (٤) بنُكُنِّ

(٥) في لَبْنَادِ

(١) قال الفَرَ بْوِيُّ سَمِعْتُ

(٧) أَبَابُ فَضْل كذا في النسخ وقال القسطلاني وثبت لفظ بابلابي ذر كتبه

(٨) أَبْنُ فَضَالَةً

ُ فِيهِمَا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاس ثمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا أَسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أُقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْمَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ مُ ثُرُولِ السَّكِينَةِ وَاللَّا يُكَةِ عِنْدَ (') قِرَّاءَةِ الْقُرْآنِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ مَنَى يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَنْ بُوطٌ (٢٠ عِنْدَهُ إِذْ جالَتِ الْفَرَّسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتُ (٣) ، فَقَرَأً خَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً عَالَتِ الْفَرَسُ كَا نَصْرَفَ وَكَانَ أَبْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا أَجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السُّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا ، قَلَمَّا أَصْبِيَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ يَرْكُ فَقَالَ أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَبْرٍ ، قَالَ فَأَشْفَقَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ تَطَأً يَحْيَىٰ ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَأُنْصَرَفْتُ (٤٠) إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الثُّللةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِحِ ، نَفَرَّجَتُّ حَتَّى لاَ أَرَاهاَ ، قالَ وَتَدْرِى ما ذَاكَ ؟ قالَ لاَ ، قَالَ بِنْكَ المَلَائِكَةُ ذَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَاصْبَعَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لاَّ تَتَوَارَى مِنْهُمْ \* قَالَ أَبْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابِ عَنْ أَبي سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ إِلَّهِ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُاكِ النَّبِيُّ عَلِيَّةً إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ مِرْثُ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ شَــدَّادُ بْنُ مَعْقِل أَتْرَكَ النَّبِي عَرْكَ مِن شَيْءٍ؟ قالَ ما تَرَكَ إِلاَّ ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، قالَ وَدَخَلْنَا عَلَى عُمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ بِالْبِ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْسَكَلامِ مَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حُدَّثَنَا قَتَادَهُ

مي عند القراءة مي عند القراءة (٢) مربوطة (٣) هو نى النسخ الخط بالتاء فى الوضعين لا بالنون كتبه مصحعه من وانصرات

طَيِّبْ وَطَعْنُهُا مُرْ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، كَمَثَلَ الْخَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرْ ، وَلا رِيحَ لَما حَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ مِنِّكَ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ ('' (۲) الاشعري خَلاَ مِنَ الْأُمِّمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلاَّةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّسْ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمْثَلِ رَجُلِ ٱسْتَعْمَلَ مُمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَمْمُلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ (٥) فَمَمِلَتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ مَنْ يَمْمُلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْمَصْرِ (٦) إِن فيرَاطِ فَمَمِلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنتُم تَعْمَلُونَ مِنَ الْمَصْرِ إِلَى الْمَرْبِ بِقِيرَ اطَيْنِ قِيرَ اطَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَارً وَأَقَلُ عَطَاءٍ ، قَالَ هَلْ ظَامَتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ ؟ قَالُوا لاَ ، قَالَ (٨) الوصية فَذَاكَ (V) فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ شَيْتُ ﴿ إِلَيْهِا ﴾ الوَصَاةِ (A) بِكِتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مر يو (٩) للنبي ألو حَرِّتُ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلِ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قِالَ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلله أَنْنَ أَبِي أَوْفَى آوْضَى النَّبِيُّ مِنْكِيِّ فَقَالَ لا ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِّبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَكُمْ يُوص ، قالَ أُوضَى بَكِتَابِ أَللَّهِ عَامِهِ مَنْ كُمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ،

حَدَّثَنَا أَنَسْ (١) عَنْ أَبِي مُوسِي (٢) عَنِ النَّبِّ عَلِيٍّ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ

كَالْأُتُرْجُةِ طَعْنُهَا طَيِّبْ، وَرِيحُهَا طَيِّبْ، وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْنُهَا

طَيْبُ وَلاَ رِيحَ لَهَا (") ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرْأُ الْقُرْآنَ ، كَمَثَلُ الرَّبْعَانَةِ ، وِيحُهَا

وَقُوالُهُ يَمَالَى: أُورَكُم يَكُفهِم أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكُتِابَ مُيْثَلَى عَلَيْم مَرْث يَحْبِي

أَبْنُ بُكَمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَّمَةً بْنُ

عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمْ

يَأْذَنِ ٱللهُ لِشَيْء ما أَذِنَ لِلنِّي ( ) مَلْكُ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، وَقَالَ صَاحِبْ لَهُ يُريدُ يَجْهَرُ

(٦) على نير اط

يِهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (١) عَنْ آبِي هُمَرَيْزَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ مَا أَذِنَ ٱللهُ لِشَيْءُ (") مَا أَذِنَ لِلنِّيِّ (") أَنْ (") يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، قالَ سُفيّانُ تَفْسِيرُهُ بَسْتَغْنِي بِهِ باسب أَفْتِباطِ صاحبِ الْقُرُآنِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُحَرّ رَضَىَ اللهُ عَنهُمَا قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ ؛ لا حَسدَ إلاَّ عَلَى ٱثْنَتَيْنِ ، رَجُلُ آ تَاهُ أَللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آ نَاءَ اللَّيْلِ ، وَرَجُلْ أَعْطَاهُ أَللهُ مَالاً فَهُو بَنَصَدَّقُ بِهِ آنَاء اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَرْثُ عَلِي بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيُمَانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَزِينَ قَالَ: لاَحَسَدَ إِلاَّ ف أَثْنَانِيْ ، رَجُلُ عَلَّمْ أَلَهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آ نَاء اللَّيْلِ وَآ نَاء النَّهَارِ ، فَسَمِعَهُ جارْ لَهُ فَقَالَ لَيْنَنِي أُونِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلاَنْ ، فَعَيلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُلْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوْ يُهْلِكُهُ فِي الْخَتِّي، فَقَالَ رَجُلُ لَيْنَنِي أُونِيتُ مِثْلَ مَا أُونِيَ فَكَانْ ، فَمَيلْتُ مِثْلَ مَا يَسْلُ بِاسْبِ خَبْرُكُمُ مِنْ تَعَلَّمَ الْقُنَّ آنَ وَعَلَّمَهُ مِرْشُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ سَمِنْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدِ الرُّ عَنْ السُّلَمِيُّ عَنْ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عِلَّا خَالُمُ كُمُّ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ \* وَالْ عَلَّمَهُ ، قَالَ وَأَقْرَأً أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ فِي إِمْرَةٍ غُمَّانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ وَذَاكَ الذي أَفْمَدَ فِي مَقْمَدِي هُذَا مِرْشُ أَبُو تَعَيْمٍ حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمِنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ قالَ النَّبِي مِنْ إِلَّا أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلِّمُ الْقُرْآنَ وَ(١) عَلْمَهُ مَرْثُ عَرْدُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ أَنْتِ النِّي عَلَى الْرَأَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا يَهِ

(۱) أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمُ (۲) لِنَبِي (۲) (۲) لِنَبِي (۲) وسلم أن (۱) أوْ عَلْمُهُ مَرْسُونًا مِنْهِ (۱) أوْ عَلْمُهُ وَ لِرَسُولِهِ (١) مَرَاكِمْ فَقَالَ مالِي في النِّسَاء مِنْ حاجَة ، فَقَالَ رَجُلُ زَوَّجْنِيهَا ، قالَ (٢) أَعْطِهَا ثَوْبًا ، قالَ لاَ أَجِدُ ، قالَ أَعْطِها وَلَوْ خَاتَماً مَنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَلَ لَهُ ، فَقَالَ (٣) ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكُمَّهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِرَاءِةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ صَرْتُ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّهُمْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُل بْن سَمْدٍ أَنَّ أُمْرَأَةً جَاءِتْ رَسُولَ اللَّهِ عِلْقَةِ فَقَالَتْ بَارَسُولَ ٱللهِ جِنْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْنَهُ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّ بَهُ ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ ، فَنَنَّا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَم ۚ يَقْض فِيها شَيْئًا جَلَسَت فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا (١) رَسُولَ ٱللهِ إِنْ كُمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِبِهَا فَقَالَ هَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء ؟ فَقَالَ لاَ وَأَللَّهِ يَارَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ ٱذْهَبْ إِلَى أَهْ لِك فَأُنْظُرُ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَأَلَّهِ يَارَسُولَ أللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُنْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَأُللَّهِ بَا رَسُولَ اللهِ وَلا حَاتَماً (°) مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِينْ هٰذَا إِزَارِي قَالَ (°) سَهْلُ مَالَهُ رِدَانِهُ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَبِسْتَهُ كَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٍ، فَلِلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ تَعِيْلسُهُ (٧)، ثُمَّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله عَلِيٌّ مُوَلَيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ قَامًا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَنَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا ( ) ، قالَ أَتَقْرُو هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبُكَ ؟ قالَ ( ) نَمَمْ قالَ أُذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُنْكُهَا عِمَا مَتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ أَسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَمَاهُدِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَضِي أَلِنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَلْهِ عَلِي قَالَ إِنَّا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبل

ة خـ (١) ولارسول ماصر

ماضي (۲) فقال مي ناط شي

(۲) قال صو سم

(۱) أَيْ رَسُولَ مِي

> (ه) خايم<sup>د</sup> ط

> > (٦) فقال

(٧) فى اليوبنيسة هنا وقى ـ
موضـم من السكاح اللام
مكسورة وفيها فى بأب عرض
المرأة نفسها كانت مكسورة
فأصلعت بفتحة مصحح عليها

(۸) وعدها ماصم

(٩) مثال

الْمُقَلَّةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَسْتَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ مَرْشَ مُخَّدُ بْنِ عَرْعَرَة حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ مَنْصُورِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّى وَأَسْتَذْ كِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّمَمِ مِرْشًا عُثْمَانُ حَدَّتَنَا جَرَيْرُ عَنْ مَنْصُور مِثْلَهُ \* تَابَعَهُ بِشْرٌ عَن أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ شَعْبَةً ، وَتَابَعُهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدَةً عَنْ شَقِيق سَمِيْتُ عَبْدَ ٱللهِ سَمِيْتُ النَّيَّ عَلِي عَلِي حَرْشُ أَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عَالَ تَمَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمْوَ أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنَ الْإِبِلِ فَ (١) عُقُلِهَا بِالسِبُ الْقِرَاءةِ عَلَى الدَّا بَّةِ مَرْثُنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْح مِكَّةً وَهُو يَقُرُّأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْح باب تَمْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ صَرَتْنَى (٢) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُهَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْفَصَّلَ هُوَ الْخُسكَمُ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ثُونُ فَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَأَنَا أَبْنُ عَشْر سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْت الْحُسكم حَرْثُ (١٦) يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَ نَا أَبُو بِشْر عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمَعْتُ الْحُنكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا ٱلْحُسَكُمُ قَالَ الْفُصَّلُ بِالسِّ يُسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيةً كَذَا وَكَذَا وَفَوْلِ أَلَيْهِ تَمَاكَى: سَنُقُرْ ثُكَ فَلَا تَنْسَى إِلاَّ ماشاء اللهُ مَرْشَ رَبِيعُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثْنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةً رَضِي ٱلله عَنْهَا قالَتْ سَمِعَ النَّبِي (١) عَلَالِ رَّجُلاً يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ يَرْجُمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْ كَرَ نِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةٍ كَذَا

حسد (1) ف • كذا في اليونينية والذي في النتح والقسطلاني أن رواية الكشميهنيمن مقالها مدة

(۲) عدثنا معم

(۲) حدثنی ماص

(1) رَسُولُ اللهِ

**عَرَّثُ اللَّهُ اللَّهُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْنُونِ حَدَّتَنَا عِبْسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مِر**ْب سُورَةٍ كَذَا هُ تَابَعَهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرِ (١) وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ ﴿ مَرْشَ (٣) أَحْمَدُ مْنُ أبي رَجاءِ (٣ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَة قالَتْ مَممّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي رَجُلاً يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْ مَهُ ٱللَّهُ لَقَدْ (' أَذْ كَرَنِي (' كَذَا وَكَذَا آيَةً ١٠ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا صَرْتُ أَبُو مُنتِيمٍ حَدَّثَنَا [١) عَنْ عَبْدَةَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَآثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِرْ إِلَّا مِا (٧) لِأُ حَدِهِمْ يَقُولُ ا نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسْىَ الْمِحْدُ مَنْ لَمْ يَرَ بَالْهَا أَنْ يَقُولَ سُورَةً الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا صَرْتُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَثُ قالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً وَعَبْدِ الرَّ هُن بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْسَارِي قالَ قالَ النَّيْ عَلِكَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأً بهما في لَيْدَلَةٍ كَفَتَاهُ مَرْشُنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي (٨) عُرْوَةُ (١) عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَر أَبْنِ غَنْرَمَةَ وَعَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي أَنَّهُمَا عَمِماً مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمَعْتُ هِ شَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ يَقْرُأْ سُورَةَ الْفُر قانِ في حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرُوهُمَا عَلَى خُرُوفٍ كَثِيرَةٍ ، لَمْ 'يُقْرُ ثَنْيِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُ فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ (١٠٠ فِي الصَّلاَةِ ، وَمَا نَتَظَرْ ثَهُ حَتَّى سَلِمَ فَلَبَبْتُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِمْتُكَ تَقُرَّأُ ؟ قَالَ أَقْرَأْنِهَا رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ فَقَلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَهُو أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ ، فَأَ نُطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ أَنُودُهُ ، فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّى سَمِنْ مُلْذًا يَقْرُأُ سُورَةً الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُونٍ لَمْ تُقْرِثْنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنَى سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ يَا هِشَامُ

هُوَ أَبُو الْوَلِيدِ

(٠) في البونينية الحاق أللهُ بقل الحرة بعد أذكرني (1) كُذَا فِ اللَّهُ إِلْخُطَا هنا وعليهالابلارتم في بعضها وممىق القسطلانى بمدأذكرتى

(^)

(١) عُرُورَةُ بْنُ الْأُمْيِير (۱۰) أَثَاوِرْهُ

أَقْرَأُهَا ، فَقَرَراهَا الْقِراءةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قالَ أَقْرَأُ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأُتُهَا الَّتِي أَقْرَأُ نِيها ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَقْرَوا مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ مَرْثُ بِشْرُ بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النِّبِي مَلِيَّ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ يَرْ مَمُهُ (١) أللهُ لَقَدْ أَذْ كَرِّنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْنُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا بِاللَّهِ تِيلِ في الْقِرَاءَةِ ، وَقَوْ لِهِ تَعَالَى : وَرَتَّلِي الْقُرْآنَ تَرْتَيِلاً . وَقُوْ لِهِ : وَقُرْآ نَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسَ عَلَى مُكْتُ ، وَمَا يُكُرَّهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذَّ الشِّعْرِ ، يُفْرَقُ (٢٠ يُفَصَّلُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : فَرَّفْنَاهُ فَصَّلْنَاهُ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِى بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلِ مَنْ عَبْدِ (٣) أُللِّهِ قَالَ عَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ أُللَّهِ فَقَالَ رَجُلْ قَرَأْتُ المُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ (4) هَذَّا كَهَذَّ الشِّمْرِهِ إِنَّا قَدْ سَمِهِ نَا الْقِرَاءَةَ وَإِنَّى لَأَحْفَظُ الْقُرَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ ثَمَا يَى ﴿ ﴿ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَ تَيْنِ مِنْ آلِ لَمْم مَرْثُ قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ : لأَثْحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ به ، قال كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا (٢٠ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزِلَ اللهُ الآيَّةَ الَّتِي فِي لاَّ أَقْسِمُ بِيَوْمِ القِيامَةِ : لاَ تُحَرُّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَعْمَهُ وَقُرْآنَهُ (٧٠ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَنَّبُعْ قُوا آنَهُ ، فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَأَسْتَمِع ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بلِسَانِكَ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَنَّاهُ جِبْرِيلُ أَمْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأُهُ كَا وَعَدَهُ اللهُ عَالَبُ مَدّ

(۱) خَعَهُ

الْقِرَاءةِ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمِ الْأَزْدِي حَدَّثَنَا فَتَادَهُ قالَ سَأَنْتُ أَنْسَ إِنْ مَالِكِ عَنْ قِرِاءَةِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ كَانَ يَكُذُ مَدًّا مَرْشَ عَرْو بْنُ عاصِم عِدَّنْنَا تَهُمَّامُ عَنْ فَتَادَةً قَالَ شُيْلَ أُنَّسُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَهُ النَّبِيُّ مَلِكُ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ، ثُمَّ قَرَأً بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحْمٰنِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحِيمِ عَلَى التَّرْجِيعِ عَدَّنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّنَنَا شُغبَة حَدَّنَنَا أَبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ الرا) بِالْفِرَاءَةِ لِلْمُوْآنُو جَلِهِ وَهِيْ نَسِيرُ بِهِ وَهُو يَقُرُأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ فِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقُرَأُ ۗ ﴿ حَدَّنَى بُرَيْدُ وَهُو يُرجُّعُ بِالسِّبِ حُسُنِ الصُّوتِ بِالْقِرَاءةِ (١) مَرْشَ مُمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ ٱلْحَمَّانِيْ حَدَّثَنَا (٢) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدْهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ لَهُ بَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ ا أُوتِيتَ مِزْمارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ بِاسِب مَنْ أَحَبُ أَنْ بَسْمَعَ الْقُرْآنَ (" مِنْ الْفِرَادِ غَيْرِهِ مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ فِيكَتْ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَحْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى (٠) عَلَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِي عَلِي ۗ أَفْرَأُ عَلَى ۖ النُّرُوانَ ، قُلْتُ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْولَ ؟ قالَ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرى باسب مَ قَوْلِ الْمُقْرِيُّ لِلْقَارِيُّ حَسْبُكَ مَرْشُ الْمُكَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَن الْا عَمْشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْمُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّي عَلَّكَ أَقْرَأُ عَلَى " ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آقَرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَبْزِلَ ؟ قالَ نَمَمْ ، فَقَرَأُتُ سُورَةَ النَّسَاء حَتَّى أُتَبْتُ إِلَى ﴿ عَذِهِ الْآَيَةِ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِسَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُولًا م شَهِيدًا . قال حَسنبُكَ الآنَ ، فَا لَتَفَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدُرِفانِ

ا قالَ سَمِفْ يُرَيْداً

باسب في كم يُقْرَأُ الْقُرْآنُ. وَمَوْلُ اللهِ تَمَالَى (١٠): فَأَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ مَرْثُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ لِي أَبْنُ شُبُومَةَ نَظَرْتُ كُمْ يَكْنِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدُ سُورَةً أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آبَاتٍ ، فَقُلْتُ لاَ يَنْبَنِي لِإِحَسِدٍ ، أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيات (٣) ، قالَ شَفْيَانُ أَخْبَرَ نَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَذَكَرَ (٣) النَّبِيَّ (١) عَلَيْ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْدَلَةِ كَفَتَاهُ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ أَنْكَحَنِي أَبِي أَنْ أَةً ذَاتَ حَسَب، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسَأَلُهَا عَنْ بَعْلِهِا ، فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُل لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ ( ) لَنَا كَنْفًا مُذْ ( ) أَتَبْنَاهُ ، فَلَمَّا طَالَ وَالِكَ عَلَيْهِ ذَ كَرَ لِلنَّبِيِّ مِنْ فَقَالَ الْقَنِّي بهِ ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ (٧ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ (٨) كُلُّ يَوْمٍ ، قَالَ وَكَيْفَ تَخْيَمُ ؟ قَالَ (١) كُلُّ لَيْلَةِ ، قَالَ صُمْ فَي كُلُّ شَهْرِ ثَلَاثَةً ، وَأَقْرًا الْقُرْآنَ فِي كُلَّ شَهِرْ ، قَالَ قُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الجِمْعَةِ ، قُلْتُ أُطِيقُ أَسَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُم ْ يَوْماً قَالَ قُلْتُ أُطِيتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ صُمْ ۚ أَفْضَلَا الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيامَ يَوْمٍ وَ إِفْطَارَ يَوْمٍ ، وَأُقْرَأُ فَكُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً ، فَلَيْنَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ أَللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَذَاكَ أَنِّي كَبَوْتُ وَصَنَّمُفْتُ ، فَسَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَمْض أَهْدَلِهِ السَّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَٱلَّذِي يَقْرُونُهُ يَعْدِينُهُ مِنَ النَّهَادِ لِيَكُونَ أَخَفٌ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَثْرُكُ شَبْنًا فَارَقَ النِّيَّ عَلَيْهِ الله الله الله عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلَاثٍ وَفِي (١٠) تَمْسٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلَاثٍ وَفِي (١٠) تَمْسٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعِ

(۱) عم وجل مهم (۲) مثل علم ما

(۲) قال على حدثنا ص

(٢) فَذَ كُرَ قَوْلَ النَّبِيِّ

الله من

(3) لم يضبطه فى اليوبينية
 وضبطه فى الفرع بالنصب

(ه) يغش مه

من وطاعط (۲) منذ

> ما صعبر (۷) قال

(۸) فُلْتُ

ميرة (١) قُلْتُ

الله (1۰) أو في حس أو في سبع

سَلَّمَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّذِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لِي النَّبِيُّ مِنْ فَي كُمْ ۚ تَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ﴿ مَرْشَى إِسْعُنَّى أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ ٱللهِ (١) عَنْ شَبْبَالَ عَنْ يَحْنِي عَنْ يُحَمِّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍوقَالَ قَالَ رَسُولُ أَشْ عَلِي اللَّهُ أَثْرًا الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ، قُلْتُ إِنِّي أَحِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَأَقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ باسب البُكام عِنْدَ قِرَاءةِ الْقُرْآنِ مَرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا تَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ يَحْيىٰ بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ لِي النَّبِي ۚ يَلِيلُ \* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ الْأُعْمَشُ ، وَ بَعْضُ الحَدِيثِ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُّ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي الضَّعْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَقْرَأُ عَلَى "، قالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ إِنَّى أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي ، قالَ فَقَرَأْتُ النَّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَّاهِ شَهِيدًا ، قالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسِكُ ، فَرَأْنِتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفانِ مَرْثُ قَبْسُ بْنُ حَفْص حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ (") رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ فِي النَّبيُّ عَلِينَ أَوْرًا عَلَى ، قُلْتُ أَوْراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْولَ ؟ قالَ إِنَّى أُحِبُ أَنْ أَسْمَهُ مِنْ غَيْرِي باب ( ) مَنْ رَايَا بقِرَاءةِ القُرْآنِ أَوْ تَأْكُلُ بهِ أَوْ نَغَرَ بهِ مَدْثُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأُعْمَسُ عَنْ خَيْثَمَةٌ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَّلَة قال

عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَّمِعْتُ النِّيِّ مِنْكُ لِيُّ يَقُولُ ؛ يَأْتِي فَ آخِرِ الرَّمَانِ فَوْمْ حُدَثًا،

**حَرْثُ اللَّهُ مِنْ حَفْسِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ بَعْيِ عَنْ أَكُمُّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي** 

(۱) آبن موسی (۲) وعن می (۲) وعن می (۲) ابن مسود (۲) ابن مسود (٤) آنم من رکایی

الْأَسْنَانِ ، مُنْفَهَا و الْأَحْلام ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْدِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْ تُونَ مِنَ الْإِسْلام ، كَمَا يُمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُ مِ خَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْمَا لَقيتُنُوهُمْ َ فَا تَثُلُوهُمْ ، فَإِنَّ تَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ تَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِرْثُ عَبْدُ أَللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمْ تَحْقَرُونَ صَلاَتْكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَتَمَلَّكُمْ مَعَ مَمَلِهِمْ ، وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْ ثُونَ مِنَ ٱلدِّين ، كَمَّا يَمْ مُنَّ السَّهِمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَبْنًا ، وَ يِنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَ يَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَيَمَارَى فِي النُّوق مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُمْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي ۗ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقُرَّأُ الْفُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ، طَعْنُهَا طَيْبٌ ، وَرَجْهُا طَيْبٌ . وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَّ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ وَيَعْمَلُ بهِ كالتَّمْرَةِ طَمْنُهَا طَيِّبٌ ، وَلاَ رِيحَ لَهَا . وَمَثَلُ الْمُنافِينِ الَّذِي يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كالرَّيْحَا نَقِ ، ريحُهَا طَيْبٌ، وَطَعْمُهَا مُنْ . وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كَالْحَنْظَلَّةِ ، طَعْمُهَا مُنْ أَوْ خَبِيثْ، وَرِيحُهَا مُنْ بَاسِبْ أَفْرُوا الْقُرْآنَ مَا أَثْتَكَفَتْ () قُلُوبُكُمْ مَدْثُنا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ النِّبِّ يَلِيَّ قَالَ أَقْرَوا الْقُرْآنَ مَا أَنْنَلَفَتْ قُلُو بُكُمْ ، فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطيعِ عَنْ أَبي عِرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْجِنْدُ بِ قَالَ النِّيُّ مِلْكَ أَفْرُواْ الْقُرْآنَ مَا ٱثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُو بُكُمْ

مه ه (۱) ملبه

وَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ ۚ فَقُومُوا عَنْــُهُ ۗ ۚ تَا بَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، وَكُمْ يَرْفَمْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُفْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدٍ ٱللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُمْرَ قَوْلَهُ وَجُنْدَبُ أَصَحُ وَأَكْثَرُ مِرْشَ صَالَمْانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً (١) فَأَهْلِكُوا سَبِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خِلاَّفَهَا كَالَاكُمَا (١) فَأَهْلِكُوا سَبِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خِلاَّفَهَا كَالَاكُمَا (١) فَأَهْلِكُوا سَبِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خِلاَّفَهَا كَالَاكُمَا تُحْسِينْ فَأَقْرًا أَكْبَرُ عِلْمِي ، قالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أُخْتَلَفُوا فَأَهْلَكُهُمْ (١)

> ( تُمَّ الْجُزْءِ السَّادِسُ ) ( ويليه الجزه السَّابِعُ أُوَّلَهُ كِيَّابُ النَّكَاحِ )



# صحيح البخاري

#### سيي رموز اسماء الرواة ب وجدت في النسنخ الصحيحة المضدة التي صحح عليها هذا الطيوع رموز لأصبعناء الرواة ، منها ، لأبى در الهروى وقد يوجد في الخر الجمسلة إلى للأصيلى التي عليها « لا » لفظ « إلى » إشارة إلى آخر الساقط عند من لابن عسماكن صاحب الرمز . لأبي الوقت ط لعلها لابن السمعائي ه للكشميهني لعلها للجرجاني Ĉ حج للحموي لعلها للقايسي. قال القسطلاني: م المستملي ولعلها لأبى الوقت ايضما كما لسكريمة كثر في سنخ صحيحة معتمدة . حه للحموى والكشميهني عط الم يعلم اصحابها . وربما وجد الما الصا . حسد للحموى والمستملي صع (رموز غير تلك لم تعلم ابضا . ظد طع سه للمستملي والكشميهني وتارة توجد تحت او موف « حه » و « حسد ه » أو غيرها اشارة الى روايته علهما . إشارة الى أنها نسخة اخرى توجه تارة قبل الرمز اشارة Ŋ الى سقوط الكلمة الموضوعة الشارة الى صحفة سماع هذه عليها ، عند اصحاب الرمز الذي صح (الكلمة عند المرموز له أو عند بعدها إن كان . )الحافظ اليونيني .

# فهرسس

## الجزءالسادس

#### ( من صحيح الامام البخارى مقتضراً فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم ) ------

| صحيفة                          | <u>ص</u> يفة                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٠٢ سورة النحل                 | ۲ باپ غزوة تبوك                         |
| ۱۰۳ « الاسراء                  | ٣ حديث كعب بني مالك وقول الله عز        |
| ۱۰۹ « الكهف                    | ورجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا           |
| ۱۱۷ « مریم                     | ٩ نزول النبي ﷺ الحجر                    |
| ۱۱۹ « طه                       | ۱۰ باب کتاب النبي مراتی الی کسری و قیصر |
| ۱۲۱ « الانبياء                 | ١٠ باب مرض النبي مُرَاتِيَّةٍ ووفاته    |
| ۱۲۲ « الحج                     | ۲۰ كتات التفسير                         |
| ١٢٤ « المؤمنين وسورة النور     | ٢٠ باب ما جاء في الفاتحة                |
| ۱۳۷ « الفرقان                  | ٢١ سورة البقرة                          |
| ۱۳۹ « الشعراء<br>م. د. د. الذا | ۱۱ « آل عمران                           |
| ۱٤۰ « النمل<br>                | ۵۳ « النساء                             |
| ۱٤۱ « القصص                    | ٣٣ و المائدة                            |
| ١٤٢ ۾ العنکبوت وسورة الروم     | ٧٠ ه الانعام                            |
| ١٤٣ ﴿ لقمان                    | ۷۳ « الاعراف                            |
| ١٤٤ و السجدة                   | ۲۷ « الانفال                            |
| ۱۵۲ و سبأ                      | ۸۰ « التوبة (براءة )                    |
| ۱۵۳ « فاطر (الملائكة)          | ۰۹ « يولس                               |
| ۱۵۴ د يس                       | ۹۱ ⊲ هود                                |
| ١٥٤ و الصافات                  | ٠ ٩٤٠ ه پوست                            |
| ١٥٥ ، ص                        | ۹۸ « الرعد<br>۹۹ « اداه                 |
|                                | ۹۹ « ابراهیم<br>۱۰۹ « الحجر             |
| ۱۵۲ ه سورة الزمو               |                                         |

```
صفحة
                                                               صفحة
                 ١٩٧ سورة الملك
                                              ١٥٨ سورة المؤمن ( غافر )
             ر ن والقلم
                                         ١٥٩ ه حم السجدة (فصلت)
                          194
             « الحاقة
                                       « حم _ عسق ( الشورى )
                         ۱۹۸
                                                              177
« سأل سائل (المعارج)
                                                   « الزخرف
                        194
                                                              177
                                                   « الدخان
                 « نوح
                         199
                                                              174
                                                 « الجاثية
                « الجن
                         199
                                                            177
                                                « الأحقاف
               « المزمل
                         7.0
                                                             177
                                                ( Lase ) »
               « المدثر
                        7..
                                                              177
               « القيامة
                                                  « الفتــح
                        7.7
                                                              174
     « هل أتى ( الانسان )
                                                   « الحجرات
                         7.4
                                                              171
            « المرسلات
                        7 . 2
                                                        ۵ ق
                                                               177
          « عم (النبأ)
                                                   « الداريات
                         7.0
                                                              ۱۷٤

    النازعات

                                                    « الطور
                        7.7
                                                              ۱٧٤
                                                    « النجم
               « عبس
                                                              140
                         7+7
              « التكوير
                                                    ۵ الفمر
                                                              175
                         7+7
             « الانفطار
                                                   « الرحمن
                                                              14+
                        T+V
                                                    « الواقعة
             « المطففين
                                                              147
                       ۲+۷
                                                    « الحديد
             « الانشفاق
                                                              114
                         T+V
                                                    « المجادلة
                                                              114
             لا البروج
                         T . A
                                                    « الحشر
              « الطارق
                                                              ١٨٣
                         T+A
                                                   « المتحنة
              « الأعلى
                                                              140
                         Y+A
                                                   « الصف
               الغاشية
                                                             ١٨٨
                         7+9
                                                    « الجمعة
               « الفجر
                                                             ١٨٨
                         7.9
                                                    « المناففين
                « البلد
                                                             ۱۸۹
                         4+9
                                                    « التغابن
              « الشيمس
                                                              194
                         71+
                                                    « الطلاق
                « الليل
                          11.
                                                              194
               ۵ الضحی
                         7.14
                                                    « التحريم
                                                              396
```

صفحة صحيفة ٣٢٣ سورة الناس ٢١٣ سنورة الانشراح (الشرح) ٢٢٣ فضائل القرآن « التــين 714 ٢٢٥ باب جمع القرآن « العلق 317 ٢٢٠ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف « القدر 717 ٢٢٩ باب الفسراء من أصحاب النبي صلى الله « البينة عليه وسلم 717 ٢٣٠ باب فاتحه الكتاب « الزلزال 717 ٢٣١ فضل البقرة « العاديات 714 ٢٣٢ فضل الكهف « القارعة 714 ٣٣٢ فضل سورة الفتح « التكاثر 717 ٣٣٣ فضل قل هو الله أحد « العصر 711 المعو ذات لا الهمزة 717 ٣٣٤ باب نزول السكينة والملائكة عند « الفيل 714 قراءة القرآن « قریش 719 باب فضل القرآن على سائر الكلام « الماعون 719 ٢٣٩ باب من لم ير بأسا أن يقسول سورة البقرة « الكوثر 719 « الكافرون وسورة الخ ... 77+ ٢٤٠ باب الترتيل في القراءة الخ « النصر 77. ٢٤٣ باب البكاء عند قراءة القرآن « اللهب (المسد) 777 ٢٤٣ باب من رايا بقراءة الفرآن أو تأكل أو « الأخلاص 777 فخربه د الفلق 774

(تمت الفهرست)

